# تفسيني المرازي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفال اغى أمتاذالشربعة الإسلامية واللغالعربية بمكية دارالعب ومسابقا

الجزؤالشابع

الطبعة الأولى ١٣٦٥ ء – ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء السابع

لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ، ذَلِكَ إِنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِمُوا مَا أُنْزِلَ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِمُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَبَهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْخَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) وَمَا لَنَا لاَ نُوعْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الدَّهُ مِنَ الدَّمْعِ وَلَا يَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ مِ الصَّالِخِينَ (٨٤) فَأَ ثَامَهُمُ اللّهُ بِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# بسيم للِّهِ لِرِحْنِ لرَّحِيمُ

شرح المفردات

العداوة: البغضاء يظهر أثرها فى القول والعمل، والمودة: محبة يظهر أثرها فى القول والعمل، والناس هم يهود الحجاز ومشركو العرب ونصارى الحبشة فى عصر التنزيل،

والقسيسون: واحدهم قسيس وقسوس واحدهم قس ، وهوالرئيس الديني فوق الشياس ودون الأسقف ، والأصل في القسيسين أن يكونوا من أهل العلم بدينهم وكتبهم لأنهم رعاة، ومفتون ، والرهبان، واحدهم راهب، وهو المتبتل المنقطع في دير أو صومعة العبادة وحرمان النفس من التنعم بالزوج والولد ولذات الطعام والزينة ، وذكر القسيسين والرهبان للجمع بين العباد والعلماء ، تفيض من الدمع أي تمتليء دمعا حتى يتدفق من جوانها لكثرته ، مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون محقية نبيك صلى يتدفق من جوانها لكثرته ، مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون محقية نبيك صلى الله عليه وسلم وكتابك ، الإثابة: المجازاة ، وقوله بما قالوا أي بما قالوه عن اعتقاد .

#### المعنى الجملي

بعد أن حاج سبحانه وتعالى أهل الكتاب وذكر من محازيهم أنهم اتخذوا الله ين الإسلامي هزوا ولعبا وأن اليهود منهم قالوا يد الله مغلولة وأنهم قتلوا رسلهم تارة وكذبوهم أخرى ، وأن النصاري منهم اعتقدوا عقائد زائفة ، فمنهم من قال السيح ابن الله ، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة ، وقد عابهم على ذلك وكر عليهم بالحجة إثر الحجة لتفنيد ما كانوا يعتقدون .

ذكر هنا أحوالهم فى عداوتهم للمؤمنين ومحبتهم لهم ومقدارتلك المحبة والعداوة ، و بين حال المشركين مع المؤمنين بالتبع لهم .

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال: « بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون إليه و يسألونه فلما لقوه وقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا وآمنوا. وأنزل الله فيهم « وَإِذَا سَمِمُوا مَا أَنْزِلَ الله بَكُوا وآمنوا. وأنزل الله فيهم « وَإِذَا سَمِمُوا مَا أَنْزِلَ الله بَكُوا وآمنوا. وأنزل الله فيهم « وَإِذَا سَمِمُوا مِا أَنْزِلَ الله فيهم » الآية .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممكة يخاف على أسحابه من المشركين فبعث حعفر البن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون فى رهط من أسحابه إلى النجاشى ملك

الحبشة. فلما بلغذلك المشركين بغشوا عرو بن العاض في رهط منهم ذكروا أنهم سبقوا أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقالوا: إنه قد خرج فينا رجل سفَّه عقول قريش وأحلامها ، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم ، قال إن جاءوني نظرت فيما يقولون ، فلما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي قالوا له استأذن لأولياء الله ، فقال أنَّذن لهم فمرحبا بأولياء الله ، فلما دخلوا عليه سلموا ، فقال لهم ما يمنعكم أن تحيوني بتحيتي ، قالوا إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة ، فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسي وأمه؟ قالوا : يقول عبد الله ورسوله وكلة من الله. وروح منه ألقاها إلى مريم ، و يقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول ، قال فأخذ. عودا من الأرض فقال : مازاد عيسي وأمه على ماقال صاحبكم هذا العود « أي مثله. في صغره» فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال: هل تقرءون شيئا مما أنزل. عليكم ؟ قالوا نعم . قال فافرءوا فقرءوا وحوله القسيسون والرهبان وسائر النصارى. فجعلت طائفة من القسيسين والرهبان كلما قرءوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق\_ وهذا ماأشار إليه بقوله «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون -و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » •

#### الإيضاح

( لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) أى قسما لتحدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك والبعوك وصدقوا بما جئتهم به اليهود والمشركين من عبدة الأوثان الذين اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله .

وأشد ما لاقى النبى صلى الله عليه وسلم من العداوة والإيداء ، كان من يهود الحجاز فى المدينة وما حولها ، ومن مشركى العرب ولا سيا مكة وما قرب منها . وقد كان اليهود والمشركون مشتركين فى بعض الصفات والأخلاق التى اقتضت عداوتهم الشديدة المؤمنين كالكبر ، والعتو ، والبغى ، وغلبة الحياة المادية ، والأثرة

والقسوة ، وضعف عاطفة الحنان والرحمة ، والعصبية الجنسية ، والحمية القوية ، ولكن مشركى العرب على جاهليتهم كانوا أرق من اليهود قلوبا ، وأعظم سخاء و إيثاراً ، وأكثر حرية فى الفكر واستقلالا فى الرأى .

وقدم سبحانه ذكر اليهود للإشارة إلى تفوقهم على العرب فيما وصفوا به ، فضلا عما امتازوا به من قتل بعض الأنبياء وإيذاء بعض آخر ، واستحلال أكل أموال غيرهم بالباطل .

ولم يكن ميلهم مع المسامين في البلاد المقدسة والشام والأندلس إلا ميلا وراء مصلحتهم الخاصة، إذ هم تفيئوا ظلال عدلهم، واستراحوا به من اضطهاد النصاري في تلك البلاد.

(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) أى ولتجدن أقرب الناس محبة للذين آمنوا بك وصدقوك - الذين قالوا إنا نصارى ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم رأى من نصارى الحبشة أحسن المودة بحاية المهاجرين الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم فى أول الإسلام من مكة إلى الخبشة خوفا عليهم من مشركها الذين كانوا يؤذونهم أشد الإيذاء ليفتنوهم عن دينهم .

ولما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك ورؤساء الشعوب كان النصارى منهم أحسنهم رداً ، فهرقل ملك الروم فى الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام فلم يستطع لجمودهم على التقليد فا كتفى بالرد الحسن ، والمقوقس عظيم القبط فى مصركان أحسن منه رداً ، وإن لم يكن أكثر منه ميلا إلى الإسلام ، وأرسل النبى صلى الله عليه وسلم هدية حسنة ، ثم لما فتحت مصر والشام وعرف أهلهما ما للاسلام من مزايا أهر عُوا إلى الدخول فى الدين أفواجا وكان القبط أسرع عليه قبولا .

والخلاصة \_ إن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به رأوا في عصره من مودة المصارى وقربهم من الإسلام بقدر ما رأوا من عداوة اليهود والمشركين ، وأن من

توقف من ملوكهم عن الإسلام فما كان توقفه إلا ضنا بملكه ، وأن النجاشي أُصحَمَةً ملك الحبشة قد أسلمت معه بطانته من رجال الدين والدنيا ، ولكن الإسلام لم ينتشر في الحبشة بعد موته ، ولم يهتم المسلمون بإقامة دينهم في تلك البلاد كما فعلوا في مصر والشام .

شم بين الله تعالى سبب مودة النصارى للذين آمنوا فقال:

(ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لايستكبرون) أى إن السبب في هذه المودة أن منهم قسيسين يتولون تعليمهم التعليم الديني و يهذبون أخلاقهم و يربون فيهم الآداب والفضائل — ورهباناً يعودونهم الزهد والتقشف والإعراض عن زخرف الدنيا ونعيمها ، ويكبرون في نفوسهم الخوف من الله والانقطاع لعبادته ، وأنهم لايستكبرون عن الإذعان للحق إذا ظهر أنه الحق ، إذ من فضائل دينهم التواضع والتذلل والخضوع لكلحا كم ، بل إنهم أمروا بمحبة الأعداء ، وإدارة الخد الأيسر لمن ضرب الحد الأيمن . فكل أولئك يؤثر في جهور الأمة وسوادها الأعظم ، وقد عهد من النصارى قبول سلطة المخالف لهم طوعا واختياراً ، بخلاف اليهود فإنهم إذا أظهروا الرضا اضطرارا أسروا الكيد وأضمروا المكر ، لأن الشريعة اليهودية تولد في نفوسهم العصبية الجنسية والحمية القومية ، لأنها خاصة بشعب إسرائيل ، وأحكامها ونصوصها مبنية على ذلك .

(وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) أى وإذا سمع أولئك الذين قالوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله رحمة للعالمين ترى أعينهم تفيض من الدمع حتى يتدفق من جوانبها لكثرته ، من أجل ما عرفوه من الحق الذى بينه لهم القرآن الكريم ولم يمنعهم ما يمنع غيرهم من عتو واستكبار.

ثم ذكر سبحانه ما يكون منهم من القول إثر بيان ما كان من حالهم فقال: ( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) أى يقولون هذه المقالة قاصدين بها ( وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) هذا من تتمة كلامهم الذى قالوه ، والمعنى الذى أرادوه — أى أى مانع يمنعنا من الإيمان بالله الذى لا إله إلا هو ، ويصدنا عن اتباع ما جاءنا من الحق على لسان هذا النبي الكريم ، بعد أن ظهر لنا أنه هو روح الحق الذى بشر به المسيح ؟ وإننا لنظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة والفضائل والآداب الكاملة ، وهم أتباع هذا النبي الكريم الذين استبان لنا أثر صلاحهم وشاهدناه بأعيننا بعد ما كان منهم من فساد في الأرض وعتو كبير في جاهليتهم .

والخلاصة \_ إنه لا مانع لنا من هذا الإيمان بعد أن تظاهرت أسبابه وتحققت موجباته فوجب علينا الجرى على سننه واتباع نهجه وطريقه .

(فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) أى فجزاهم الله وأعطاهم من الثواب بما نطقت به ألسنتهم معبراً عما في قاوبهم من خالص الإيمان وصحيح الاعتقاد جنات وحدائق في دار النعيم تجرى من تحت أشحارها الوارفة الظلال ، الأنهار التي تسيل مياهها سلسبيلا ، يخلدون فيها أبدا فلا يسلبها منهم أحد ، ولا هم يرغبون عنها ويودون لو تركوها ، ومثل هذا الجزاء قد أعده الله لعباده الذين أخلصوا في عقائدهم وأحسنوا أعمالهم ، وعلينا أن نقف في وصف نعيم الآخرة على ما جاء به القرآن الكريم وصحت به السنة النبوية في وصف نعيم الآخرة على ما جاء به القرآن الكريم وصحت به السنة النبوية

ولا نعدو ذلك إلى ما وراءه ، فإن النعيم الروحانى والرضوان الإلهى لايمكن أن يعبر عنه الكلام ولا يحيط به الوصف ، فنحن في عالم يخالف ذلك العالم في أوصافه وخواصه ، مهما أكثرنا من الوصف ، فلا نصل إلى شيء مما أعده الله لهم هناك « فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي كُمُمْ مِنْ قُرَّةً أَعْيُنٍ جَزَاتٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَـلُونَ » .

و بعد أن بين سبحانه ما أعد الله لعباده المحسنين من عظيم الثواب جزاء صادق إيمانهم ذكر هنا جزاء المسيئين إلى أنفسهم بالكفران والتكذيب جريا على سنة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد قال:

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) الجاحم والجحيم: ما اشتد حره من النار، أى وأما الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآيات كتابه فأولئك هم أصحاب النار وسكانها والمقيمون فيها لايبرحونها .

رَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ثُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحْدِبُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ اللهَ عَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ اللهَ اللهُ عَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ اللهَ اللهُ عَلاَلاً عَمُونُمِنُونَ (٨٨) .

#### المعنى الجملي

بعد أن مدح سبحانه النصارى بأنهم أقرب الناس مودة للمؤمنين وذكر من أسباب ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً ، ظن المؤمنون أن في هذا ترغيبا في الرهبانية وظن الميانون للتقشف والزهد أنها منزلة تقربهم إلى الله ، ولن تتحقق إلا بترك الممتع بالطيبات من الطعام واللباس والنساء إما دائما كامتناع الرهبان من الزواج ، وإما في أوقات معينة كأنواع الصيام التي ابتدعوها ، فأزال الله هذا الظن وقطع عرق هذا الوهم بذلك النهى الصريح .

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) قال نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة قالوا نقطع مذا كيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أخذ بسنتي فليس مني » .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة أن عثمان بن مظمون وعلى ابن أبى طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبى حذيفة وقدامة بتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا على القيام بالليل وصيام النهار فنزلت الآية: « يأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم » الآية . فلما نزلت بعث إنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إن لأنفسكم حقا، وإن لأعينكم حقا، وإن لأعينكم حقا، وإن لأهلكم حقا، فصلوا وناموا، وصوموا وأفطروا فليس منا من ترك سنتنا » فقالوا اللهم صدقنا واتبعنا ما أنزلت مع الرسول.

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ) الطيبات الأشياء التي تستلذها النفوس وتميل إليها القلوب أى لاتحرموا على أنفسكم ما أحل الله لسكم من الطيبات بأن تتركوا التمتع بها عمدا تنسكا وتقر با إلى الله ، ولا تعتدوا فيها وتتجاوزوا حد الاعتدال إلى الإسراف الضار بالجسد بأن تزيدوا على الشبع والرى ، أو تجعلوا التمتع بها أكبر همكم فى الحياة ، أو تشغلكم عن الأمور النافعة من العلوم والأعمال المفيدة لكم ولبنى وطنكم ، والآية بمعنى قوله تعالى : « وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا » أو لاتعتدوها بتجاوزها إلى الخبائث المحرمة .

. والخلاصة \_ إن الاعتداء يشمل أمرين الاعتداء في الشيء نفسه بالإسراف فيه والاعتداء بتجاوزه إلى غيره مما ليس من جنسه وهو الخبائث .

( إن الله لايحب المعتدين ) أى لايحب الله من يتجاوز حد شرائعه ولو بقصد عبادته وتحريم طيباته التى أحلها ، سواء أكان التحريم من غير النزام بيمين أو نذر أو بالنزام ، وكل منهما غير جائز .

والالتزام قد يكون لرياضة النفس وتهذيبها بالحرمان من الطيبات ، وقد يكون ناشئا عن بادرة غضب من زوجة أو ولد كمن يحلف بالله أو بالطلاق ألا يأكل من هذا الطعام أو نحوه من المباحات ، أو يقول إن فعل كذا فهو برىء من الإسلام أو من الله ورسوله أو نحو ذلك ؛ وكل هذا منهي عنه شرعا ولا يحرم على أحد شيء منها يحرمه على نفسه بهذه الأقوال ، ولا كفارة في يمين يحلفه الحالف في نحو ذلك عند الشافعي .

وتحريم الطيبات والزينة وتعذيب النفس من العبادات المأثورة عند قدماء اليهود واليونان قلدهم فيها أهل الكتاب خصوصا النصارى فإنهم قد شددوا على أنفسهم وحرموا عليها ما لم تحرمه الكتب المقدسة على ما فيها من الشدة والصرامة والمبالغة في الزهد .

ولما جاء الإسلام وأرسل الله نبيه محمدا خاتم النبيين بما فيه السعادة التامة للبشر في دنياهم وآخرتهم أباح للبشر على لسانه الزينة والطيبات وأرشدهم إلى إعطاء البدن حقه والروح حقه ، فالإنسان ما هو إلا روح وجسد فيجب العدل بينهما ، وبذا كانت الأمة الإسلامية أمة وسطا تشهد على جميع الأمم وتكون حجة عليها يوم القيامة .

والحكمة في ذلك النهى أن الله يحب أن يستعمل عباده نعمه فيا خلقت لأجله ويشكروه على ذلك ، ويكره لهم أن يجنوا على الشريعة التي شرعها لهم فيغلوا فيها بتحريم ما لم يحرمه ، كما يكره لهم أن يفرطوا فيها بإباحة ما حرمه أو ترك ما فرضه ،

وقد أشار إلى ذلك بقوله: « يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ، وَاللهُ طيب لايقبل وَاللهُ طيب لايقبل إلا طيباً » . ولا طيباً » . إلا طيباً » .

( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ) أى وكلوا مما رزقكم الله من الحلال فى كسبه فى نفسه لامن المحرمات كالميتة والدم المسفوح ولحم الخيزير ، ومن الحلال فى كسبه وتناوله بألا يكون ربا ولا سحتا ولا سرقة ، مع كونه مستلدا غير مستقدر لذاته أو لطارئ يطرأ عليه من فساد أو تغير لطول مكث ونحوه .

والأكل فى الآية يراد به التمتع الشامل للشرب ونحوه من حلال غير مسكر ولا ضار، ومن كل طيب غير مستقدر فى ذاته أو لطارئ يطرأ عليه .

والخلاصة \_ إنه ينبغى للمؤمن أن يتمتع بما تيسر له من الطيبات بلا تأتم ولا تحرج ويحضر قلبه أنه عامل بشرع الله مقم لسنة الفطرة التي فطر الله الناس علمها ، شاكر له بالاعتراف والحد والثناء عليه ، كا أن امتناعه عن الطيبات التي رزقه الله إياها مع الداعية الفطرية إلى الاستمتاع مها ، إثم يجنيه على نفسه في الدنيا و يستحق به عقاب الآخرة لزيادته في دين الله قربات لم يأذن مها ، ولإضاعة حقوق الله وحقوق عباده كإضاعة حقوق امرأته وعياله ، والتحريم والتحليل تشريع وهو من حقوق الله ، فن انتحله لنفسه كان مدعيا الربوبية أو كالمدعى لها .

وعن الحسن البصرى: إن الله أدب عباده فأحسن أدبهم فقال: « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه. وعنه أنه قيل له فلان لايا كل الفالوذج و يقول لا أؤدى شكره، قال أفيشرب الماء البارد ؟ قالوا نع، قال إنه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج (البلوظة).

( وانقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) أي انقوه في الأكل واللباس والنساء. وغيرها ، فلا تفتاتوا عليه في تحليل ولا تحريم ، ولا تعتدوا حدوده فيا أحل وما حرم.

إذ من جعل شهوة بطنه أكبر همه كان من المسرفين، ومن بالغ فى الشبع وعرّض معدته وأمعاءه للتحمة كان من المسرفين ، ومن أنفق فى ذلك أكثر من طاقته وعرّض نفسه لذل الدَّين أو أكل أموال الناس بالباطل فهو من المسرفين والله يقول « و كُلُوا وَ اشْرَبُوا و كَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ » .

والخلاصة \_ أن هدى القرآن في الطيبات هو ماتقتضيه الفطرة السليمة للمتدلة من التمتع بها مع الاعتدال والنزام الحلال ، والاعتدال هو الصراط المستقيم الذي يقل سالكه ، فكثير من الناس يحيدون عنه ويميلون في التمتع إلى جانب الإفراط ، وللإسراف ، ويكونون كالأنعام بل أضل لأنهم يجنون على أنفسهم حتى قال بعض لحكاء: إن أكثر الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم .

وقليلون منهم ينحرفون إلى جانب التفريط والتقتير إما اضطرارا لبؤسهم وعُدُّمهم، و إما اختيارا كالزهاد والمتقشفين.

وسبيل الاعتدال سبيل شاقة على النفوس عسرة على سالكها كلها تدل على فضيلة العقل ورحيحانه .

والمعروف من سيرة الرسول أنه كان يأكل ما وجده ، فتارة يأكل أطيب الطعام كلحوم الأنهام والطير والدجاج ، وتارة يأكل أخشنه كحبر الشعير بالماح أو الزيت أو الخل ، وحينا بجوع وأخرى يشبع ، فكان في كل ذلك قدوة للموسر والمسر . وماكان يهمه أمر الطعام ، لكنه كان يعنى بأمر الشراب فني حديث عائشة . «كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد » قال المحدثون : ويدخل في ذلك الماء القراح والماء المحكّل بالعسل أو نقيع التمر أو الزبيب .

لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ إِلَّهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ

# تفسير المفردات

اللغو: في اليمين قول الرجل في الكلام من غير قصد لاوالله و بلى والله ، عاعقد تم الأيمان أي بما صممتم عليه منها وقصد تموه ، وأصل العقد نقيض الحل ، فعقد الأيمان. توكيدها بالقصد والغرض الصحيح ، وتعقيدها: المبالغة في توكيدها، وأصل الكفارة من الكفر ، وهو الستر والتغطية ثم صارت في اصطلاح الشرع اسما لأعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات أي تغطيها وتخفيها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به المرء لافي الدنيا ولا في الآخرة ، والأوسط أي الأغلب من الطعام في البيوت لاالدون الذي يتقشف به أحياناً ولا الأعلى الذي يتوسع به أحياناً أخرى ، وتحرير الرقبة : هو إعتاق الرقيق الماوك .

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات وعن الاعتداء فيها وتجاوز الحدود ، لأن قوما من المسلمين تنسكوا وحرموا على أنفسهم اللحم والنساء وغيرها من الطيبات تقربا إلى الله ـ سألوا عمايصنعون بأيمانهم التى حلفواعليها فأنزل الله تعالى . هذه الآية جوابا لهم عما سألوا .

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لحكم على أنفسهم. طيبات ما أحل الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى: «لايؤاخذ كم

الله باللغو فى أيمانكم )» وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية . . . قال اقرأ ما قبلها فقرأت ( يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لسكم إلى قوله ( لايؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم ) .

#### الإيضاح

(لايؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم) أى لايؤاخذكم الله باللغو أى بالأيمان التى تحلفونها بلا قصد لا والله و بلى والله ، فلا مؤاخذة على مثل هذه بكفارة فى الدنيا ولا إثم وعقوبة فى الآخرة .

(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) أى ولكن يؤاخذكم بما صممتم عليه من. الأيمان وقصدتموه إذا أنتم حنثتم فيه ، وهذه المؤاخذة بينها الله بعد بقوله :

( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة ) أى فالذى يكفر عقد اليمين إذا نقض أو إذا أريد نقضه بالحنث به هو إحدى هذه المبرات الثلاث على سبيل التخيير :

(١) إطعام عشرة مساكين وجبة واحدة لكل منهم من الطعام الغالب الذي يأكله أهلوكم في بيوتكم لامن أردئه الذي يتقشفون به تارة ، ولا من أعلاه الذي يتقشفون به تارة ، ولا من أعلاه الذي يتوسعون به تارة أخرى كطعام العيد ونحوه مما تكرم به الأضياف فمن كان أكثر طعام أهله خبز البر وأكثر إدامه اللحم بالخضر أو بدونها فلا يجزئ ما دون ذلك مما يأكلونه إذا قرفت أنفسهم من كثرة أكل الدسم ليعود إليها نشاطها ، والأعلى محبى على كل حال لأنه من الوسط وزيادة، والثريد بالمرق وقليل من اللحم ، أو الحبن مع الملوخية ، أو الرز أو العدس، من أوسط الطعام في مصر وكثير من الأقطار الشرقية الآن ، وكان التمر أوسط طعام أهل المدينة في العصر الأول ، وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد عشرة أيام .

(٢) كسوة عشرة مساكين ، وهي تختلف باختلاف البلاد والأزمنة كالطعام فيجزئ في مصر القميص الطويل الذي يسمى (بالجلابية) مع السراويل أو بدونه ، وهذا يساوى الإزار والرداء أو العباءة في العصر الأول ولا يجزئ ما يوضع على الرأس من طربوش أو عمامة ، ولا ما يلبس في الرجلين من الأحذية والجوارب ولا نحو منديل أو منشفة .

(٣) تحرير رقبة أى إعتاق رقيق ، وغلب استعال الرقبة في المملوك والأسير ، وقد يعبر أحياناً عن ذلك بقك الرقبة كقوله تعالى : « فَكُ رَقَبَةً » ولا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة فيجزئ عتق الكافرة عند أبي حنيفة ، واشترط الشافعي ومالك وأحمد إعانها .

( فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ) أى فمن لم يستطع واحدا من الثلاثة المتقدمة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات ، فإن عجز عن ذلك لمرض ، صام عند القدرة ، فإن لم يقدر يرجى له عفو الله ورحمته إذا صحت نيته وصدقت عزيمته .

والاستطاعة أن يجد ذلك القدر فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو ، وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يارسول الله نحن بالخيار فقال صلى الله علمه وسلم « أنت بالخيار إن شئت أعتقت ، و إن شئت كسوت و إن شئت أطعمت من لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » .

(ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) بالله أو بأحداً سمائه وحنثم أو أردتم الحنث باليمين ( واحفظوا أيمانكم ) فلا تبذلوها في أتفه الأمور وأحقرها ، ولا تكثروا من الأيمان الصادقة فضلا عن الأيمان الكاذبة قال تعالى : « وَ لاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لاَّ يُمَانِكُمْ " » وإذا حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ولا تحنثوا فيه إلا لضرورة تعرض الو مصاحة تجعل الحنث راحجاً .

(كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) أى وعلى هـذا النحو الشافى الوافى يبين الله لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ، ليعدكم ويؤهلكم بذلك

إلى شكر نعمه على الوجه الذى يحبه ويرضاه ويكون سببا في المزيد من فضله وإحسانه .

وها هنا مسائل تتعلق بالأيمان يجمل بك أن تعرفها تكملة لدينك :

ا - لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ؛ قال صلى الله عليه وسلم « من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله » رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر ، ورويا أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال « إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وروى أحمد والبخارى عن ابن عمر قال: «كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم لاومقاب القلوب » والحرم أن يحلف بغير الله حلفا يلتزم به ما حلف عليه والبر به فعلا أو تركا ، والمنازع حمل هذا خاصا بالحلف بالله وأسمائه وصفاته ، أما ما يجيء لتأكيد الكلام و يجرى على ألسنة الناس دون قصد لليمين فلا يدخل في باب النهي محو قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي « أفلح وأبيه إن صدق » .

ويدخل فى النهى الحلف بالنبى والكعبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظيم يليق به ، ولقد كان غلو الناس فى تعظيم أنبيائهم والصالحين منهم سببا فى هدم الدين واستبدال الوثنية به .

٣ — يجوز الحنث لمصلحة راجخة مع التكفير قبله لما رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك » وفى لفظ عن أبى داود والنسائى « فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير » ودل اختلاف الرواية فى تقديم الأمر بالكفارة أو تأخيره على جواز الأمرين .

والحلف باعتبار المحلوف عليه أقسام :

(١) حلف على فعل واجب أو ترك حرام ، وهـذا تأكيد لما كاف الله به فيحرم الحنث ويكون الإثم مضاعفا .

- (ت) حلف على ترك واجب أو فعل محرم ، و يجب فى هذا الحنث لأن اليمين معصية ، ومر ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذى حق حقه الواجب له ، والحلف على ترك المباح كالطيب من الطعام ، فإن فى ذلك تشريعا بتحريم ما أحل الله كا فعلت الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات .
- (ح) حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه ، وهذا طاعة يندب له الوفاء به ويكره الحنث ، ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذى فى هذه الصحفة مثلا ، كما فعل عبد الله بن رواحة فى تحريمه الطعام على نفسه ثم أكله منه لأجل الضيف ، فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم «أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلى ؟ هو على حرام ، فقالت امرأته هو على حرام ، قال الضيف هو على حرام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي على الله عليه وسلم الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي على الله عليه وسلم الله عليه وسلم قله أكبر الله هو على الله عليه وسلم الله فالله عليه وسلم الله أكبر الله في الله عليه وسلم الله في اله في الله في اله في اله في اله في الله في
  - ٣ الأيمان ثلاثة أقسام:
- (1) ما ليس من أيمان المسلمين كالحاف بالخاوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتر بتهم وهذه يمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، بل هي منهى عنها نهى تحريم لما تقدم من الأحاديث .
- (ت) يمين بالله تعالى كقوله والله لأفعلن ، وهذه يمين منعقدة فيها الكفارة عند الحنث .
- (ح) أيمان فى معنى الحلف بالله يريد بها الحالف تغظيم الخالق كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر، أو الحج إلى بيت الله ، أو الحل على حرام لا أفعل كذا ، أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا ،

أو إن فعلته فنسأى طوالق أو عبيدى أحرار ، أو كل ما أملكه صدقة أو نحو ذلك . والصحيح الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة ، وعليه يدل الكتاب والسنة أنه يجزئه كفارة يمين فى جميع ذلك كما قال تعالى : « ذَلِكَ كَفَارَةُ أَ مُمانِكُم وَ إِذَا حَلَفُتُم » وقال : « قَدْ فَرَضَ الله كُلُو مَن الله كَالِي عَلَي مَين فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .

٤ — الأيمان مبنية على العرف والنية لا على مدلولات اللغة واصطلاحات الشرع ، فمن حلف لايأكل لحما فأكل سمكا لايحنث و إن سماه الله لحما طريا إلا إن نواه أوكان يدخل في عوم اللحم في عرف قومه ، كما أن من يحلف غيره يمينا على شيء فالعبرة بنية المحلّف لا الحالف ، فقد روى مسلم وابن ماجه « اليمين على نية المستحلف » .

واليمين الغموس التي يهضم بها الحق أو يقصد بها الخيانة والغش لا يكفرها عتق ولا صدقة ولا صيام ، بل لابد من التوبة وأداء الحق والاستقامة ؛ قال تعالى : « وَلاَ تَتَخذُوا أَ يُمَانَكُم وَ دَخَلاً بَيْنَكُم وَ فَتَزِل قَدَم بَعْدَ ثُبُونِها وَتَدُوقُوا الشّوءَ هَوَلاَ تَتَخذُوا أَ يُمانَكُم وَخَلاً بَيْنَكُم وَقَالِ صلى الله عليه وسلم : هَا صَدَدْتُم عَن سَبِيلِ الله وَلَد كُم عَذَاب عَظِيم وقال صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين صُبُر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لتى الله وهو عليه غضبان » رواه البخارى ومسلم .

رَا يُشَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَ يَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَإَحْذَرُوا ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُمَاحٍ فِيهَا الْبَلاعُ المَّالِحَالَ اللهَ عَلَى اللهِ يَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا مُعَلِيلًا (٩٣) وَاللهُ يُحِبِ اللهُ صَينِينَ (٩٣)

#### شرخ المفردات

الخر: كل شراب مسكر ، والميسر : لغة القار بالقداح في كل شي . ثم استعمل في كل مقامرة ، والأنصاب : حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، وروى أنهم كانوا يعبدونها و يتقربون إليها ، والأزلام : قداح أى قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم ، والرجس: المستقذر حسا أو معنى ، يقال رجل رجس ورجال أرجاس ، والرجس على أوجه : إما من جهة الطبع ، و إما من جهة الطبع ، و إما من جهة المعقل ، و إما من حية الشرع كالخر والميسر ، و إما من كل ذلك كالميتة لأنها تعاف طبعا وعقار وشرعا ، والعداوة : تجاوز الحق إلى الإيذاء ، وطعم الشيء يطعمه : ذاق طعمه ، ثم استعمل في ذوق طعم الشيء من طعام وشراب ، ومن الشول « فَإِذَا طَعِمْهُ مُنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ الأول « فَإِذَا طَعِمْهُ مُنْ أَنْ مَنِي » أي من لم يذق طعم مائه .

#### المعنى الجملي

بعسد أن نهى سبحانه فيما سلف عن تحريم ما أحل الله من الطيبات وأمر بأكل ما رزق الله من الحلال الطيب وكان من جملة الأمور المستطابة الحمر والميسر، لاجرم أن بين عز اسمه أنهما غير داخلين فيما يحل ، بل ها مما يحرم؛ وقد روى

ابن جرير وابن مَرْدويَهْ في سبب نزول الآيات أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: « في نزل تحريم الخر — صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فأتاه ناس فأكلوا وشر بوا حتى انتشوا من الخر وذلك قبل تحريمها فتفاخروا فقالت الأنصار: الأنصار خير ، وقالت قريش : قريش خير ، فأهوى رجل بلَحْي جزور ( فك رأس جزور ) فضرب على أنني ففزره . قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فنزلت».

وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهق وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا ، قلما أن ثمل القوم عبث بعض ببعض فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه و برأسه ولحيته فيقول: صنع بي هذا أخى فلان والله لوكان روفا رحيا ما صنع بي هذا ، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآية (يأيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون) فقال ناس من المتكافين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم أحد ، فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا) الآية .

وفى مسند أحمد ومسند أبى داود والترمذى « أن عمركان يدعو الله تعالى : اللهم بيّن لنا فى الخر بيانا شافيا ، فلما نزلت آية البقرة قرأها عليه النبى صلى الله عليه وسلم فظل على دعائه ، وكذلك لما نزلت آية النساء ، فلما نزلت آية المائدة دُعى فقرئت عليه ، فلما بلغ قول الله تعالى ( فهل أنتم منتهون ) قال انتهينا انتهينا ».

والحكمة فى تحريم الحر بالتدريج أن الناس كانوا مغرمين بحبها كافين بها ، فلو حرمت فى أول الإسلام لكان تحريمها صارفا لكثير من المدمنين لها عن الإسلام ومن ثم جاء تحريمها أولا فى سورة البقرة على وجه فيه مجال للاجتهاد فيتركها من لم تتكن فتنتها من نفسه ، ثم ذكرها فى سورة النساء بما يقتضى تحريمها فى الأوقات القريبة من وقت الصلاة ، إذ نهى عن القرب من الصلاة فى حال السكر فلم يبق لمن يصر على شربها إلا الاغتباق بعد صلاة العشاء وضرره قليل ، والصبوح من بعد

صلاة الفجر لمن لاعمل له فلا يخشى أن يمتد سكره إلى وقت الظهر ، ثم تركهم الله على هذه الحال زمنا قوى فيه الدين وكثرت الوقائع انتى ظهر لهم بها إثمها وضررها فحرمها تحريما بانا لا هوادة فيه .

روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت في البقرة « يَسَأُ لُونَكَ عَن اَخْمُرُ وَالْمُسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعُ لِلْنَاسِ » شربها قوم لقوله ( ومنافع للناس) وتركها قوم لقوله ( إثم كبير ) منهم عثمان بن مظعون حتى نزلت الآية التي في النساء « لاَتَقْرَ بُوا الصَّالَةَ وَأَ نَتُم سُكا رَى» فقركها قوم وشربها قوم يقركونها بالنهار حين الصلاة و يشر بونها بالليل ، حتى نزلت الآية التي في المائدة ( إنما الحرر والميسر ) الآية قال عمر : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ بغداً لك وسحقاً . فتركها الناس ووقع في صدور أناس منها ، وقالوا ما حرم علينا شيء أشد من الحر ، حتى جمل الرجل يلقي صاحبه فيقول إن في نفسي شيئا فيقول صاحبه لعلك تذكر الخر ، فيقول نعم، فيقول إن في نفسي مثل مافي نفسك حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه فقالوا: كيف نتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد ( حاضر ) وخافوا أن ينزل فيهم ( أَى قَرَآنَ ) فأَنْوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد أعدوا له حجة فقالوا: أرأيت حمزة بن عبد المطاب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش أليسوا في الجنة؟ قال بلي ، قالوا أليسوا قد مضوا وهم يشر بون الحر ؟ فحرم علينا شيء دخلوا الجنة وهم يشر بونه ؟ فقال : ( قد سمع الله ما قاتم ، فإن شاء أجابكم ) فأنول الله : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟) فقالوا انتهينا . ونزل في الذين ذكروا حمزة وأصحابه ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) الآية .

#### الإيضاح

(يأبها الذين آمنوا إنما الحمر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) أى يأبها الذين صدقوا الله ورسوله إن الحمر التي تشر بونها والميسر الذي تتياسرونه والأنصاب التي تذبحون عندها والأزلام التي تستقسمون بها إثم سخطه الله وكرهه لكم ، وهو من عمل الشيطان وتحسينه لكم لامن الأعمال التي ندبكم إليها زبكم ولا مما يرضاه لكم .

( فأجتنبوه لعلم تفلحون ) أى فاتركوا هـذا الرجس ولا تعملوه وكونوا في جانب غير الجانب الذى هو فيه ، رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض عليكم من تزكية أنفسكم وسلامة أبدانكم والتواد فيما بينكم .

و بعد أن أمر الله باجتناب الحمر والميسر ذكر أن فيهما مفسدتين إحداهما دنيوية وثانيتهما دينية وقد أشار إليهما بقوله :

(إيما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) أي إن الشيطان يريد لهم شرب الخر ومياسرتكم بالقداح ليعادي بعضكم بعضا و يبغض بعضكم إلى بعض عند الشراب والمياسرة ، فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان وجعه بينكم باخوة الإسلام ، و يصرفكم بالسكر والاشتغال بالميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم ، وعن الصلاة التي فرضها عليكم تزكية لنفوسكم وتطهيرا لقلو بكم؛ أماكون الخمر سببا لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس حتى الأصدقاء منهم ، فلأن شارب الخر يسكر فيفقد العقل الذي يمنع الإنسان من الأقوال والأعمال القبيحة التي تسوء الناس ، كما يستولى عليه حب الفخر الكاذب و يسرع إليه الغضب بالباطل ، وكثيرا ما يجتمع الشرب على مائدة الشراب فيثير السكر كثيرا من ألوان البغضاء بينهم ، وقد بشأ القتل والضرب والسلب والفسق والفجور و إفشاء الأسرار وهتك الأستار وخيانة الحكومات والأوطان .

وأما الميسر فهو مثار العداوة والبغضاء بين المتقامرين ، فإن تعداهم فإلى الشامتين والعائبين ومن تضيع عليهم حقوقهم من الدائنين وغير الدائنين ، وكثيرا ما يفرط المقامر في حقوق الوالدين والزوج والأولاد حتى يوشك أن يمقته كل أحد .

والميسر مع مافيه من التوسعة على المحتاجين ، فيه إجحاف بأرباب الأموال ، لأن من صار مغلوبا في القار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه رجاء أن يغلب فيه مرة أخرى ، وقد يتفق ألا يحصل له ذلك إلى ألا يبقى له شيء من المال ، ولا شك أنه بعد ذلك سيصير فقيرا مسكينا ، ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا له غالبين.

وأما صد الخر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة ( وهما مفسدتهما الدينية ) فذلك أظهر من كوبهما مثارا للعداوة والبغضاء ( وهما مفسدتهما الاجتماعية ) لأن كل سكرة من سكرات الحر ، وكل مرة من لعب القار تصد السكران واللاعب وتصرفه عن ذكر الله الذي هو روح الدين ، وعن الصلاة وهي عماد الدين إذ السكران لاعقل له يذكر به آلاء الله وآياته ويثني عليه بأسمائه وصفاته ، أو يقيم الصلاة التي هي ذكر الله ، ولو ذكر السكران ربه وحاول الصلاة لم تصح له ، وكذلك المقامر تتوجه جميع قواء العقلية إلى اللعب الذي يرجو منه الربح و يخشي الخسارة فلا يتوجه همه إلى ذكر الله ولا يتذكر أوقات الصلاة وما يجب عليه من المحافظة عليها .

وقد دلت المشاهدة على أن القيار أكثر الأعمال التي تشغل القلب وتصرفه عن كل ما سواه بل يحدث الحريق في دار المقامر أو تحل المصايب بالأهل والولد ويستغاث به فلا يغيث ، بل يمضى في لعبه والنوادر في ذلك كثيرة .

إلى أن المقامر إذا تذكر الصلاة وترك اللعب لأجلها فإنه لا يؤدى منها إلا الحركات بدون أدنى تدبر أو خشوع ، لكنه على كل حال يفضل السكران إذ أنه لا يكاد يضبط أفعال الصلاة .

واللعب بالشطرنج أو بالنرد إذا كان على مال دخل في الميسر وكان حراما ، و إذا

لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه إلا إذا تحقق كونه رحسا من عمل الشيطان موقعا في العداوة والبغضاء صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة ، بأن كان من المكثرين اللعب أو ممن يداومون عليه ، والشافعي كرهه لما فيه من إضاعة الوقت بلا فأئدة .

ولما بين جل اسمه علة تحريم الميسر وحكمته أكد ذلك التحريم فقال : ( فهل أنتم منتهون ) هذا أمر بالانتهاء جاء بأساوب الاستفهام وكان ذلك غاية في البلاغة فكا نه قبل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم معكل هذا منتهون ؟ أو أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا . وقد أكد الله تحريم الخر والميسر بوجوه من التأكيد :

- (١) أنه سماها رجسا ، والرجس كلة تدل على منتهى ما يكون من القبح والخبث ، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم «الخر أم الخبائث ».
- (٢) أنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك، وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم «مدمن الخركمابدوثن»
- (٣) أنه جعلهما من عمل الشيطان لما ينشأ عنهما من الشرور والطغيان وسخط الرحمن.
  - (٤) أنه جعل اجتنابهما سبيلا للفلاح والفوز بالنجاة .
- ( ٦ ، ٦ ) أنه جعلهما مثارا للمداوة والبغضاء ، وهما من أقبح المفاسد الدنيوية التي تولد كثيرا من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس .
- ( ۸،۷ ) أنهما جعلا صادين عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهما روح الدين وعماده وزاده وعتاده .
- ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أى وأطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من اجتناب الحر والميسر وغيرهما من سائر المحرمات كالأنصاب والأزلام وتحوهما وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم مما نزل عليكم من نحو قوله « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » .

( فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاع المبين ) أى فإن توليتم وأعرضتم فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج من عهدة التبليغ والإعذار والإنذار ، وما فوق ذلك من عقاب للمخالف فأمره إلى الله كما قال عز اسمه « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحُسابُ » .

وفي هذا تهديد كثير ووعيد شديد لمن خالف أوامر الله وفعل نواهيه .

( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما انقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انقوا وآمنو ثم انقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين ) أى ليس على الذين آمنوا وعملوا صالح الأعمال من الأحياء والأموات إثم ومؤاخذة فيما أكلوا من الميسر أو شربوا من الحتر فيما مفى قبل تحريمهما وتحريم غيرها بما لم يكن محرما ثم حرم ، إذا ما انقوا الله وآمنوا بما كان قد نزل سبحانه من الأحكام وعملوا الصالحات التي كانت قد شرعت كالصلاة والصيام وغيرها ثم انقوا ما حرم عليهم بعد ذلك عند العلم به ، وآمنوا بما نزل فيه وفي غيره ، ثم استمروا على النقوى وأحسنوا ضالح أعمالهم فأتوا بها على وجه الكال وتمموا نقص فرائضها بنوافل الطاعات والله عب الحسنين فلا يبقى في قلوبهم أثرا من الآثار السيئة التي وصف بها الحر والميسر من الإيقاع في العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة

والخلاصة — إن من صح إيمانه وصلح عمله وعمل فى كل حين بنصوص الدين وما أداه إليه اجتهاده واستمر على ذلك حتى ارتقى إلى مقام الإحسان ، فلا يحول ما كان قد أكل أو شرب بما لم يكن محرما عليه على حسب اعتقاده ــ دون تزكية نفسه وتطهير قلبه .

روى أنه لما نزل تجريم الخرقال بعض الصحابة فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشر بون الخر و يأكلون مال الميسر فنزلت الآية .

تتمه \_ اختلف العلماء في التداوي بالخر والنحاسات والسموم ، وأصح الآراء في ذلك أنه يجوز لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين بالتداوي بأبوال الإبل ، بشرط الاضطرار الذي يبيح المحرم من طعام وشراب بدليـل قوله تعالى : « وَقَدْ فَصَّلَ لَـكُمُ ۚ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُ ۚ إِلاَّ مَا اضْطُرِ رَّتُمُ ۚ إِلَيْهِ ِ » كَمَن غص بلقمة فكاد يختنق فلم يجد ما يسيغها به سوى الحمر ، وكمن أصابته نوبة ألم في القلب كادت تقضي عليه وقد أخبره الطبيب بأن لا سبيل لدفع الخطر سوى شرب مقدار من الحر من النوع المعروف (باسم كونياك) فقد يرى الطبيب أنه يتعين في بعض الأحيان لعلاج ما يعرض من آلام القلب لدرء الخطركما ثبت بالتجر بة .

أما التداوي بالخر لمن يظن نفعها ولو بإخبار الطبيب كتقوية المعدة أو الدم أو نحو ذلك مما تسمعه من كثير من الناس فذلك منهى عنه للحديث « إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، وكان سببه أن طارق بن سو يد الْجَعَفِي سَأَلِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم عن الحرر وكان يصنعها فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

وقوله: ( ولكنه داء ) هذا هو رأى الأطباء ، إذ أن المادة المسكرة من الخرسم تتولد منها أمراض كثيرة يموت بها في كل عام عدد لا يحصي من الناس.

والذين يشربون الخرولو بقصد التداوى يؤثر سمهافي أعصابهم بكثرة التعاطي فتصير مطلوبة عندهم لذاتها فيضرهم سمها ، فعلى المسلم الصادق الإيمان ألا يغتر برأى بعض الأطباء الذين يصفونها للتداوي لمثل الأمراض التي يصفونها لها عادة .

وقد دلت التجارب على أن الذين يبتلون بشربها لا يقدمون على ذلك إلا باغراء المعاشرين من الأهل والأصحاب ، على استبشاعهم لهـا واعتقادهم ضررها ومحالفتهم أوامر دينهم ، لكن الذي يسهل عليهم ذلك ظنهم أن الضرر المتيقن إنما يكون بالإسراف والانهماك في الشراب ، وأن القليل منها إن لم ينفع فلا يضر ، فلا ينبغي تركه مع مافيه من لذة النشوة والذهول عن هموم الدنيا وآلامها.

إلى مافى ذلك من مجاملة الإخوان، لكنهم محدوعون؛ إذ هم لوسألوا من سبقهم إلى هذه البلوى وأسرف فى السكر حتى فسدت صحته ومروءته وضاعت ثروته، هل كنت حين بدأت تنوى الإسراف والإدمان؟ لأجابك بأنه ماكان يقصد إلا النذر القليل فى فترات متطاولة من الزمن، وماكان يعلم أن القليل يجر إلى الكثير الذي يصيبه بالداء الدوى ولا يجد إلى الحلاص منه سبيلا.

وقد يعرض لبعض من يؤمن بحرمة الخر شبهات فيقول إن الخر المتخذة من العنب هي المحرمة لذاتها وأن ما عداها لا يحرم منه إلا المقدار المسكر فعلا ، لكنهم واهمون فيما فهموا ، إذ جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر خر وكل خر حرام »

وآخر تعلة لهم الغرور بكرم الله وعفوه أو اعتمادهم على بعض الأعمال الصالحة ــ ولا سما ما يسمونه بالمكفرات ــ أو على الشفاعات .

وهذا الجهل والغرور يصبح عقيدة فى نفوسهم بما يسمعونه من كلام فساق الشعراء المدمنين كأنبي نواس وأصرابه كقوله :

ولو صح أمثال هذا الهذيان لكان الدين لغوا وعبثا، ولكان المسلم يضرب بأوامر دينه عُرض الحائط انتظارا اشفاعة ترجى أو عفو ربما أتيح له من فضل ربه ، وكان التقى والفاجر سواء ؛ وقد ثبت في صحيح الأحاديث «أنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدى والجريد و بالثياب والنعال » وفي حديث أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخر فجاده بجريدتين تحو أربعين »

قال وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ، وفى الصحيحين عن على كرم الله وجهه : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد فى نفسى شيئا إلا صاحب الخرفإنه لو مات وديته (أى دفعت ديته) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، وفى صحيح مسلم «أن عثمان أنى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ، وقال أزيدكم وشهد عليه الشهود أنه شرب الخر ، فأمر بجلده وعلى كرم الله وجهه يعد حتى بلغ الأر بعين فقال أمسك ، شم قال جلد النبى وأبو بكر أر بعين وعمر ثمانين وكل سنة ، وهذا أحب إلى (يريد الأر بعين) » جلد النبى وأبو بكر أر بعين وعمر ثمانين وكل سنة ، وهذا أحب إلى (يريد الأر بعين) » عليه وسلم لم يسن حد الخر ، لأن ضر به أر بعين مرة واحدة لا يعد سنة محددة له لأنه عليه وسلم لم يسن حد الخر ، لأن ضر به أر بعين مرة واحدة لا يعد سنة محددة له لأنه قد خالف ذلك في بعض الأحيان ، لكنه صار سنة بجري أبى بكر عليه .

والخلاصة — إن العقاب المشروع على شرب الحمر هو الضرب الذي يراد منه إهانة الشارب وزجره وتنفير الناس منه، و إن الضرب أر بعين أو ثمانين كان اجتهادا من الخلفاء، فاختار أبو بكر الأربعين وعمر الثمانين بموافقته لاجتهاد عبد الرحمن بن عوف بتشبيهه بحد قذف المحصنات ، وقد روى الدارقطني عن على كرم الله وجهه قال: إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة .

رَا عُكُمُ وَلَيْهُمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْثِ ، فَهَنِ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُ وَرَمَا حُكُمُ لِيَهْ مَنْ الْعَنْفِ ، فَهَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمِ (٤٤) مَنْ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْثِ ، فَهَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمِ (٤٤) مَأْمُ اللهُ مَنْ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ قَتَلَهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ قَتَلَهُ مِنْكُمُ هَدُيًا بَالِغَ الْكَهُ مَعْمَدًا أَخْرَاهِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمُ هَدُيًا بَالِغَ الْكَهُ مَعْمَ اللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَقِمُ اللهُ

مِنْهُ ، وَاللّهُ عَزِيرٌ ذُو انْتِقاَمٍ (٩٥) أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمُ وَ لِلسِّيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ (٩٦)

#### شرح المفردات

الابتلاء: الاختبار ، والصيد: ما صيد من حيوان البحر ومن حيوان البر الوحشية للأكل، وقوله تناله أيديكم ورماحكم: يراد به كثرته وسهولة أخذه ، وروى عن ابن عباس أن ما يؤخذ بالأيدى صغاره وفراخه وما يؤخذ بالرماح كباره ، ليعلم الله أى ليعاملكم معاملة المختبر الذي يريد أن يعلم الشيء و إن كان علام الغيوب ، والحرم: واحده حرام الذكر والأثنى، تقول هو رجل حرام وامرأة حرام أى محرمة بحج أو عمرة ، والنعم والأنعام: من الإبل والبقر والضأن ، والعدل (بالفتح) المعادل الشيء والساوى له مما يدرك بالحس ، والوبال من الوبل والوابل: وهو المطر الثقيل، وطعام و بيل ثقيل ، و يقال للأمر الذي يخاف ضرره هو و بال ، والبحر: المراد به الماء الكثير الذي يوجد فيه السمك كالأنهار والآبار والبرك ونحوها ، وصيد البحر: ما يصاد منه مما يعيش فيه عادة ، وطعامه ماقذف به إلى ساحله ، والسيارة : جماعة المسافرين يتزودون منه ، وتحشرون : تجمعون وتساقون إليه .

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن تحريم ماأحل من الطيبات ثم استنى الخمر والميسر استثنى هنا مما لا يحل الصيد فى حال الإحرام وأوجب جزاء على قتله ، وبين أن صيد البحر وطعامه حلال، وقد نزلت هذه الآية عام الحديبية حيث ابتلاهم الله بالصيد

وهم مجرمون وكثر عندهم حتى كان يغشاهم فى رحالهم فيتمكنون من صيده أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم .

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) أي يأيها الذين صدقوا الله ورسوله ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيد يسهل عليكم أخذ بعضه بأيديكم و بعضه برماحكم .

ووجه الابتلاء فى ذلك أن الصيد طعام لذيذ تشتد الحاجة إليه فى الأسفار الطويلة كالسفر إلى الجهات النائية ، إلى أن سهولة تناوله تغرى به ، إذ ترك ما لاينال إلا بمشقة لا يدل على التقوى والخوف من الله كما يدل عليه ترك ما ينال بسهولة .

(ليعلم الله من يخافه بالنيب) أى يبتليكم الله حال إحرامكم ليعلم من يخافه غائبا عن نظر الناس غير مراء ولا خائف من إنكارهم ، فيترك أخذ شيء من الصيد و يختار شظف العيش على لذة اللحم خوفا من الله تعالى وطاعة له فى خفيته .

والحلاصة – إنه تعالى يريد أن يعاملكم معاملة المختبر الذى يريد أن يعلم الشيء و إن كان هو عالما به تربية لكم وتزكية لنفوسكم وتطهيرا لها .

- ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) أى فمن اعتدى بأخذ شيء من ذلك الصيد بعد ذلك البيان الذي أخبركم الله تعالى به قبل حصوله ، فله عذاب شديد في الآخرة ، إذ هو لم يبال باختبار الله له ، بل انتهاك حرمة نواهيه ، وأبان أنه لا يخافه بالغيب ، بل يخاف لوم المؤمنين وتعذيرهم إذا هو أخذ شيئا من الصيد بمرأى منهم ومسمع كما هو دأب المنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا .
- ( يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) أى يأيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تقتلوا الصيد الذي بينه لكم وهو صيد البر دون صيد البحر وأنتم محرمون محج أو عرة .

( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) أى ومن قتل شيئا من الصيد وهو محرم قاصدا قتله فعليه جزاء من الأنعام مماثل لما قتله في هيئته وصورته إن وجد، فقد روى الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق » . (الأنثي من ولد المعز قبل أن تبلغ سنة ) « وفي الير بوع جفرة » ( الأنثي من ولد الصأن التي بلعت أر بعة أشهر ) وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر ) وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل » .

و إن لم يوجد المماثل من النم فقيمته حيث صيد أو فى أقرب الأماكن إليه . وقتل المحرم بحج أو عرة الصيد حرام بالإجماع لنفس الآية ، وأكل المحرم ماصاده من ليس بمحرم جائز، لما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا: مما أهدى إليهم من لحم الحمار الوحشى .

والصيد الذي نهت عنه الآية هو كل حيوان وحشى يؤكل لحمه ، فلا جزاء في قتل الأهلى ولا مالا يؤكل لحمه من السباع والحشرات ومنها الفواسق الخمس التي ورد الإذن بقتلها وهي الغراب والحدائة والعقرب والفارة والكلب العقور ، وألحق مالك بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد منه ضررا .

( يحكم به ذوا عدل منكم ) أى يحكم بالجزاء من النعم وكونه مثل المقتول من الصيد رجلان من أهل العدالة والمعرفة من المؤمنين .

ووجه الحاجة إلى حكم العدلين أن المائلة بين النعم والصيد ثما يخفى على أكثر الناس، وما لا مثل له بوجه من الوجوه يحكمان فيه بالقيمة .

( هدیا بالغ الکممبة ) أى إن ذلك الجزاء یکمون هدیا یصل إلى الکممبة و یذبح فی جوارها حیث تؤدی المناسك و یفرق لحمه علی مساكین الحرم :

( أوكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) أى فعلى من قتل الصيد وهو محرم متعمدا جزاء من النعم مماثل له ، أوكفارة طعام مساكين ، أو ما يعادل

ذلك الطعام من الصيام ، روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد فعليه فيه الجزاء ، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ذبح شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن قتل أيلًا ( من بقر الوحش ) فعليه بقرة ، فإن لم يجدها صام عشرين يوما ، وإن قتل نعامة أو حار وحش أو نحو ذلك فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما والطعام مُدُّ مُدُّ يشبعهم .

( ليدوق و بال أمره ) أى أوجبنا ما أوجبنا من الحق أو الكفارة كى يذوق و بال أمره ، أى سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام أى فألزمناه الكفارة التى ألزمناه إياها ليكون ذلك عقو بة له إما بدفع الغرم و إما بالعمل ببدنه بما يتعبه و يشق عليه .

عفا الله عما سلف ) لكم من الصيد فى حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه .

( ومن عاد فينتقم الله منه ) أى ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد ورود النهى فإن الله ينتقم ممن أصر على الذنب، فهو ينكل به ويبالغ فى عقو بته وله العزة والمنعة .

(والله عزيز ذو انتقام) أى والله غالب على أمره فلا يغلبه العاصى ، ذو انتقام ومبالغة فى العقوبة بمن أصر على الذنب.

والآية صريحة فى أن الجزاء الدنيوى إنما يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكررالذنب، فإن تكرر استحق صاحبه الجزاء فى الدنيا والعقاب فى الآخرة .

(أحل لـكم صيد البحر وطعامه) أى وأحل لـكم ماصيد من البحر ثم مات وما قذفه البحر ميتا ، وروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وقتادة .

والخلاصة — إن المراد بطعامه عندهم مالا عمل الانسان فيه ولا كلفة في اصطياده كالذي يطفو على وجهه والذي يقذف به إلى الساحل والذي ينحسر عنه الماء وقت المجزر، ولا فرق بين حيه وميته .

( متاعا لكم وللسيارة ) أى منفعة لمن كان منكم مقيما في بلده يستمتع بأكله

وينتفع به ، ومتعة للسائرين والمسافرين من أرض إلى أرض يتزودونه في سفرهم مليحا ( سردين وفسيخ ) .

( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) أى وحرم عليكم ما صدتم فى البر وأنتم محرمون ، لا ما صاده غيركم ولا ما صدتموه قبل إحرامكم :

( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) أى واخشوا الله واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه ، وفيما نها كم عنه من جميع ما تقدم من الحمر والميسر والأنصاب والأزلام، و إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي نحو ذلك ، فإن إليه مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم و يثيبكم على طاعتكم .

جَعَلَ اللهُ الْكَمْنَبَةَ الْبَيْتَ الْخَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهِٰرَ الْخَرَامَ وَالْشَهِٰرَ الْخَرَامَ وَالْشَهْرَ الْخَرَامَ وَالْشَهْرَ الْخَرَامَ وَالْشَهْرَ الْخَرَامَ وَالْشَهْرَ اللهَ وَالْشَهْرَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُهُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ (٩٧)

#### شرح المفردات

الكعبة فى اللغة: البيت المكعب أى المربع، والقيام: ما يقوم به أمر الناس. ويصلح، والشهر الحرام: ذو الحجة، والهدى: مايهدى إلى الحرم من الأنعام توسعة على فقرائه، والقلائد أى ذوات القلائد من الهدى، وهى الأنعام التى كانوا يقلدونها إذا ساقوها هديا، وخصها بالذكر لعظم شأنها.

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه فى الآية السالفة المحرم عن الاصطياد \_ بين هنا أن البيت الحرام كما أنه سبب لأمن الوحش والطير هو سبب لأمن الناس من الآفات والمخاوف، وسبب لحصول الخيرات والسعادات فى الدنيا والآخرة .

## الإيضاح

(جعل الله المحبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد) أى إن الله تعالى جعل المحبة التي هي البيت الحرام قياما لمن يقيمون بجوارها ولمن يحجون إليها - ذلك بأن مكة بلد لاضرع فيه ولا زرع ، وقلما يوجد فيه ما يحتاج إليه أهله ، فجعل الله المحبة معظمة في القلوب يرغب الناس جميعا في زيارتها والسفر إليها من كل فج ، وصار ذلك سببا في إسباغ النعم على أهلها إجابة لدعاء إبراهيم صلوات الله عليه كما حكاه الله عنه بقوله : « رَبّنا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتَى بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْد بَيْتِكَ المُحَرَّم ، رَبّنا لِيهُمِهُ وَا الصَّلَاة فَاجْعَلُ أَفْتُدَةً مِنَ النّاس تَهُوي إلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَ الله لَعَالَهُمْ يَشْكُرُونَ » .

إلى أنهاكانت قواما للناس فى دينهم بما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات التى هى من أسباب حط خطيئاتهم ورفع درجاتهم .

وكذلك جعل الشهر الحرام سببا لقيام الناس ، لأن العرب كان يقتل بعضهم بعضا، ويغير بعضهم على بعض في سائر الأشهر حتى إذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الأسفار والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وكانوا يحصلون فيه من الأقوات ما يكفيهم طول العام ، ولولاه لتفانوا من الجوع والشدة يحصلون فيه من الأقوات ما يكفيهم طول العام ، ولولاه لتفانوا من الجوع والشدة يحصلون فيه من الأقوات ما يكفيهم الناس ، لأنه يهدى إلى البيت ويذبح و يفرق لحمد على الفقراء فيكون نسكا للمهدى وقواما لمعيشة الفقراء .

وكذلك حمل القلائد قياما للناس ، إذ أن من قصد البيت في الشهر الحرام لم يتعرض له أحد ، ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى وقلده وقلد نفسه من لحاء شجر الحرم لم يتعرض له أحد ، لأن الله أوقع في قلوبهم تعظيم البيت ، فكل من قصده أو تقرب إليه صار آمنا من جميع الآفات والمحاوف .

( ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شيء عليم ) أى ذلك التدبير اللطيف لأجل أن تتفكروا فى أنه تعالى يعلم مافى العالم العلوى والسفلى ، وأن علمه محيط بكل شيء .

والخلاصة — إن ذلك لم يكن إلا لحكمة بالغة صادرة عن علم بخفايا الأمور وغاياتها ، فكان دليلا على أنه سبحانه يعلم مافى السموات ومافى الأرض من أسباب ر الرزق ونظام الخلق وغير ذلك ، وأنه عليم بكل شيء فلا تخفى عليه خافية .

وقد عجزت جميع الأمم فى القديم والحديث عن تأمين الناس فى قطر من الأقطار فى زمن معين من كل سنة بحيث لا يقع فيها قتل ولا قتال ولا عدوان .

اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَأَنَّ اللهَ عَفُورْ رَحِيمْ (٩٨) مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩) قُلْ لاَ يَسْتَوِى الْخَبِيثِ، فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي لاَ يَسْتَوَى الْخَبِيثِ، فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَمُ تُونَ (١٠٠)

## المعنى الجملي

بعد أن أرشدنا في الآية السابقة إلى بعض آيات علمه في خلقه التي بها جعل البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ـ نبهنا في هذه إلى أن العليم بكل شيء لا يمكن أن يترك الناس سدى ، فهو لم يخلقهم عبثا ، ومن ثم لا يليق

بحكمته وعدله أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعماوا الصالحات ، ولا أن يسوى بين الطيب والخبيث فيجعل البركالفاجر والمصلح كالمفسد ، بل لابد من الجزاء بالحق ، لذلك جاءت هذه الآيات ترغيبا لعباده وترهيبا لهم ووعدا ووعيدا .

## الإيضاح

(اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم) أى اعلموا أن ربكم الذي لا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها وهو محصيها عليكم، شديد العقاب لمن دستى نفسه بالشرك والفسوق والعصيان، وغفار لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به فلا يؤاخذه بما فرط منه قبل الإيمان، ولا بما يعمله من السوء بجهالة إذا بادر إلى التو بة وأصلح عمله، بل يستر ذنبه و يمحوه فلا يبقى له أثر مع إيمانه وعمله الصالح كالتستر الماء القذر القليل بما يغمره من الماء النقى الكثير.

وفى تقديم العقاب على المغفرة والرحمة إيماء إلى أن العقاب قد ينتهى بالمغفرة. والرحمة ، لأن رحمته تعالى سبقت غضبه كما ورد فى صحيح الحديث ، ومن ثم يغفر كثيرا لمن ظلم نفسه ، قال تعالى : « وَ يَعَفْو عَنْ كَثَيْرٍ » .

و بعد أن أبان سبحانه أن الجزاء بيدالله العليم بكل شيء، ذكر وظيفة الرسول فقال:

( ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أى ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم بالإنذار بالعقاب بين يدى عذاب شديد، والإعذار إليكم عا يقطع حججكم \_ إلا أن يؤدى الرسالة ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية ، ولا يخفي علينا المطيع لأوامرنا والعاصى التارك العمل بها إذ لا يغيب عنا شيء من ضائر الصدور وظواهر أعمال النفوس ، فحليق بكم أن تتقوني ولا تعصوا أمرى .

وفي هذا وعيد شديد وتهديد لمن يخالف أوامر الله و يعصيه ، كما أن فيه إبطالاً

لما عليه أهل الشرك والضلال من الخوف من معبوداتهم الباطلة والتماس الخلاص والنجاة من العذاب بشفاعتها .

والخلاصة — إن الرسول ليس عليه إلا البلاغ لدين الله وشرعه ، و بعدئذ يكون المباغون هم المسئولين عند الله ، والله الذي يعلم ما يبدون وما يكتمون من العقائد والأقوال والأفعال ، وهو الذي يجازيهم على حسب علمه الحيط بكل ذرة في الأرض والسموات ، و يكون جزاؤه حقا وعدلا و يزيد بعد ذلك من إحسانه عليه وفضله ، فاطلبوا سعادتكم من أنفسكم وخافوا منها عليها .

وما ورد من الشفاعة في الآخرة فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله فيظهر عقبه ما سبق به علمه واقتضته حكمته على حسب ما جاء في كتابه ، دون أن يكون مؤثرا في علم الله ولا في إرادته ، فالحادث لا يؤثر في القديم .

و بعد أن بين سبحانه أن الجزاء منوط بالأعمال أراد أن يبين ما يتعلق به الجزاء من صفات الأعمال والعاملين لها وأرشد إلى أن هناك حقيقتين مختلفتين يترتب على كل منهما ما يليق بها من الجزاء فقال

- ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) أى قل أيها الرسول مخاطبا أمتك : لا يستوى الردىء والجيد من الأشياء والأعمال والأموال ، فلا يتساوى الضار والنافع ولا الفاسد والصالح ، ولا الحرام والحلال ، ولا الظالم والعادل فلكل منها حكم يليق به عند الله الذى يضع كل شيء في موضعه على حسب علمه .
- ( ولو أعجبك كثرة الخبيث ) أى ولو أعجبك أيها السامع كثرة الخبيث من الناس وجاههم ، أو من الأموال المحرمة لسهولة تناولها والتوسع فى التمتع بها كأكل الربا والرشوة والخيانة .

والخلاصة — أنهما لايستويان لا في أنفسهما ولا عند الله ، ولو فرض أن كثرة الخبيث أعجبتك وغرتك ، فصرت بعيدا عن إدراك تلك الحقيقة \_ وهي أن القليل

من الحلال خير من كثير الحرام حسن عاقبة فى الدنيا والآخرة ؛ ألا ترى أن القليل الجيد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير الردىء الذى لا يغنى غناءه ولا يفيد فائدته بل ربما يضر ويؤذى صاحبه .

فكذلك الحال بالنسبة إلى الناس ، فالقليل الطيب منهم خير من الكثير الخبيث ، فطائفة قليلة من شجعان المؤمنين تغلب الطائفة الكثيرة من الجبناء المتخاذلين ، وجماعة قليلة من ذوى البصيرة والرأى تأتى من الأعمال ما يعجز عنه الكثير من أهل الحمق والبلاهة ، فالعبرة بالصفة لا بالعدد ، والكثرة لا تكون خيرا إلا بعد التساوى في الصفات الفاضلة .

(فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون) أى فاتقوا الله يا أرباب العقول الراجحة ، واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان ، فتغتروا بكثرة المال الخبيث وكثرة أهل الباطل والفساد من الحبيثين ، فتقوى الله هى التى تجعلكم من الطيبين وبها يرجى أن تكونوا من المفلحين الفائزين بخيرى الدنيا والآخرة ، وخص أولى الألباب بالاعتبار لأنهم هم أهل الروية والبصر بعواقب الأمور التى ترشد إليها مقدماتها بعد التأمل فى حقيقتها وصفاتها ، أما الأغرار الغافلون فلا يفيدهم وعظ واعظ ولا تذكير مذكر فلا يعتبرون بما يرون بأعينهم ولا بما يسمعون بآذانهم ، كما يشاهد ويرى من حال كثير من الأغنياء الذين ذهبت أموالهم الكثيرة التى جمعت من الحرام ، وحال الدول التي ذهب ريحها بخلوها من فضياتي العلم والخلق ، وورثها من كانوا أقل منهم رجالا مالا إذ كانوا أفضل منهم أخلاقا وأعمالا .

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُولُكُمْ ، وَاللهُ عَنْها ، وَاللهُ عَفُورٌ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَنْهُ لَكُمْ ، عَفَا اللهُ عَنْها ، وَاللهُ عَفُورٌ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْها مَنْها مَنْها ، وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلُهَ ا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ أُمُمَّ أَصْبَحُوا بِها كَافِرِينَ (١٠١) حَليم (١٠١)

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه وظيفة الرسول وأنها تبليغ الرسالة و بيان شرع الله ودينه فحسب ، وبذا تبرأ ذمته \_ ناسب أن يصرح بأن الرسول قد أدى وظيفة البلاغ الذي كمل به الإسلام وأنه لا ينبغي للمؤمنين أن يكثروا عليه من السؤال لئلا يكون ذلك سببا لكثرة التكاليف التي يشق على الأمة احتالها ، فيسرع إليها الفسوق عن أمر ربها .

روى أن هذه الآية نزلت من جرّاء أن قوما كانوا يسأنون النبي صلى الله عليه وسلم امتحانا له أحيانا واستهزاء أحيانا أخرى، فيقول له بعضهم من أبى ؟ ويقول بعضهم إذا ضلت ناقته أين ناقتى ؟ ونحو ذلك .

روى أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير وغيرهم عن أنس ابن مالك قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها وقال ابن مالك قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها وقال فيها : لو تعامون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ، لهم حنين و بكاء مرتفع من الصدر ، فقال رجل من أبى ؟ قال فلان فنزلت هذه الآية (لا تسألوا عن أشياء) » وروى ابن جرير عن قتادة فى قوله : (يأيها الذين مألوا الآية ، قال : فحد ثنا أن أنس بن مالك حدثه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة فحرج عليهم ذات يوم، فصعد المنهر فقال : (لاتسألونى اليوم عن شيء إلا بينته لكم ) فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدى أمر قد حضر ، فجعلت لا أنتفت لا يمينا ولا شمالا إلا وجدت كل رجل بين يدى أمر قد حضر ، فعلت لا أنتفت لا يمينا ولا شمالا إلا وجدت كل رجل لا الله من أبى ؟ قال : (أبوك حذافة) قال ثم قام عمر فقال : رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا ، أعوذ بالله من شر الفتن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينا و بعحمد رسولا ، أعوذ بالله من شر الفتن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينا و بعد والشر كاليوم قط ، صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط» دينا و أبير والشر كاليوم قط ، صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط» .

قال الزهرى: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك ، أكنت تأمن أن أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رءوس الناس ؟ فقال والله لو ألحقنى بعبد أسود للحقته .

وروى مسلم عن أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ، ثم قال : درونى ما تركتم ، فنزلت ( يأيها الذين آمنوا الا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) ».

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤكم) أى يأيها الذين. صدقوا الله ورسوله لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف ، أو من الأمور الغيبية أو الأسرار الخفية أو غير ذلك مما يحتمل أن يكون إظهارها سببا للمساءة ، إما بشدة التكاليف وكثرتها ، وإما بظهور حقائق تفضح أهلها .

(و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) أى و إن تسألوا عن جنس تلك الأشياء التي من شأنها أن يكون إبداؤها مما يسوءكم حين ينزل القرآن في شأنها أو حكمها لأجل فهم ما نزل إليكم ، فإن الله يبديه لكم على لسان رسوله .

قال الحافظ ابن كثير أى لا تستأنفوا السؤال عنها ، فلعله قد ينزل بسبب سؤال مشديد أو تضييق ، وقد ورد في الحديث : « أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يُحرَّم فحرم من أجل مسألته » ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها .

وخلاصة ذلك — تحريم السؤال عن الأشياء التي من شأن إبدائها أن يسوء السائلين إلا في حال واحدة وهي أن يكون قد نزل في شأنها شيء من القرآن فيه

إجمال وأردتم السؤال عن بيانه ليظهر لكم ظهورا لا مراء فيه كما وقع في مسألة تحريم الخمر بعد نزول آية البقرة .

(عفا الله عنها والله غفور حليم) أى إن هذه الأشياء بما نهيتم عن السؤال عنها لأنها بما عفا الله عنها بسكوته فى كتابه وعدم تكليفكم إياها فاسكتوا عنها أيضا ، ومما يؤيد هذا حديث أبى تعلبة الخشنى قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيموها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا على تعدوها ، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » .

وقد يكون المعنى — عفا الله عما كان من مسألتكم قبل النهى فلا يعاقبكم عليها السعة مغفرته وحلمه ، فيكون هذا كقوله فى الآية الأخرى « عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ » . وقوله : « إِلاَّ مَا سَلَفَ » .

(قد سألها قوم من قبلكم تم أصبحوا بها كافرين) أى قد سأل هذه المسائل وأى أمثالها) قوم من قبلكم تم أصبحوا بعد إبدائها كافرين بها ، فإن من أكثر الأسئلة عن الأحكام الشرعية من الأمم السالفة لم يعملوا عا بين لهم منها ، بل فسقوا عن أمر ربهم وألقوا شرعهم وراءهم ظهريا استثقالا للعمل به ، وأدى ذلك إما إلى استنكاره ، وإما إلى جحود كونه من عند الله ، وسواء أكان هذا أم ذاك فهو كفران به ، انظر إلى قوم صالح فإنهم بعد أن سألوا الآيات وأجيبوا إلى ما طلبوا لم يؤمنوا بما أوتوا بل كفروا فاستحقوا الهلاك في الدنيا قبل عذاب الآخرة .

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ، وَلَكِنَّ اللهِ مَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) اللهِ يَعْقِلُونَ (١٠٣) وَأَكْثَرُهُمُ لاَ يَعْقِلُونَ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا ، أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْلَمُونَ ؟ (١٠٤)

## شرح المفردات

البحيرة — الناقة التي يبحرون أذنها أي يشقونها شقا واسعاً ، وكانوا يفعلون بها ذلك إذا نُتجَت خمسة أبطن وكان الخامس أنثى كما روى عن ابن عباس .

والسائبة — الناقة التي تسيّب بنــذرها لآلهتهم فترعى حيث شاءت ، ولا يحمل عليها شيء، ولا يجز صوفها ولا يحلب لبنها إلا لضيف .

والوصيلة — الشاة التي تصل أخاها فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكراكان للمتهم ، و إذا ولدت أخاها أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم .

والحامى — الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن ، فيقولون حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى .

### المعنى الجملي

بعد أن نهى فى الآية السابقة عن تحريم ما أحل الله بالنذر أو بالحلف باسم الله تنسكا وتعبدا مع اعتقاد إباحته فى نفسه ، وعن الاعتداء فيه ، ونهى أن يكون المؤمن سببا لتحريم شىء لم يكن الله قد حرمه أو شرع حكم لم يكن الله قد شرعه ، بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شىء مما كت الله عنه عفوا وفضلا .

ناسب بعد هذا أن يبين ضلال أهل الجاهلية فيا حرموه على أنفسهم وما شرعوه على النفسهم وما شرعوه على النفسهم وما قلد فيه بعضهم بعضا على جهلهم ، كما بين بطلان التقليد ومنافاته للعلم والدين .

#### الإيضاح

(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) أى ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حمى حاميا أى ما شرع ذلك ولا أمر به وما جعله دينا لهم ، وهذا رد و إبطال لما كان يفعله أهل الجاهلية في جاهليتهم .

(ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) إذ يفعلون ما يفعلون و يزعمون أن الله يأمرهم بهذا، وأول من سن لأهل الشرك تلك السنن الرديئة وغير دين الله دين الحق وأضاف إليه أنه هو الذي حرم ما حرموا وأحل ما أحلوا افتراء على الله الكذب واختلاقا عليه -- هو عمرو بن لحي الخزاعي ، فهو الذي غير دين إبراهيم و بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامى .

أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكتم بن الجون « يا أكتم غرضت على النار ، فرأيت فيها عرو بن لحى ابن قعة بن خِنْدُف يجر قُصْبه ( القصب المعى وجمعه الأقصاب ) فى النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك ، فقال أكتم أخشى أن يضرنى شبه يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أول من غير دين إسماعيل و بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامى ».

( وأكثرهم لا يعقلون ) أنهم يفترون على الله الكذب بتحريم ما حرموا على أنفسهم ، وأن ذلك من أعمال الكفر ، بل يظنون أنهم يتقر بون به إليه ولو بالوساطة . لأن آلهم التي يسيبون باسمها السوائب و يتركون لها ما حرموه على أنفسهم ، ليست . إلا وسطاء بينهم و بين الله بزعهم ، تشفع لهم عندهم وتقربهم إليه زلفي .

والعبرة من هذا أن كل مبتدع فى الدين بتحريم طعام أو غيره ، وتسييب عجل للسيد البدوى أو سواه ، وسن ورد أو حزب يضاهى به المشروع من شعائر الدين ، أو نحو ذلك من العبادات التى لم تؤثر من الشارع ، زاعما أنه جاء بما يتقرب به لله تعالى..

و ينال به رضاه ، فقد ضاهى بعمله عمل عمرو بن لحى ، لأن الله لايعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبادة ولا تحريم إلا بنص ، وليس لأحد أن يزيد أو ينقص برأى ولا قياس .

( و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) أى و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فى القرآن من الأحكام المؤيدة عبالحجج والبراهين ، و إلى الرسول المبلغ لها والمبين لمجملها فاتبعوه فيها ، أجابوا من يدعونهم إلى ذلك حسبنا ما وجدنا آباءنا يعملون به ، و يحن لهم تبع وهم لنا أعمة وقادة . فرد الله عليهم قولهم :

(أولوكان آباؤهم لايعلمون شيئًا ولا يهتدون ؟) أى أيكفيهم ذلك ولوكان آباؤهم لايعلمون شيئًا من الشرائع ولا يهتدون سبيلا إلى المصالح ، سواء أكانت دينية أم دنيوية ، ولايعرف ما يكنى الأفراد والأمم إلابالعلم الصحيح الذي يميز به بين الحق والباطل، فأولئك قوم أميون يتخبطون في ظلمات من الوثنية وخرافات من معتقدات الجاهلية ، فمن وأد للبنات إلى سلب ونهب وإغارات من بعضهم على بعض ، ومن قتال تُشْتَجر فيه الرماح ، إلى عداوة و بغضاء تملأ السهول والبطاح ، ومن ظلم نايتامي والنساء إلى تفنن في الشعوذة وضروب السحر والكهانة ونحو الآية قوله تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا مَلْ نَتَبِعُ مَا أَنْهَيْنَا عَلَيْهِ آ بَاءَنَا أَوَلُو كُلُونَ آبَاوَنَا أَوَلُو كُلُونَ آبَاوَنَا أَوَلُو كُلُونَ آبَاوَنَا أَوَلُو كُلُونَ آبَاوَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ » .

بعد أن نعى سبحانه على المشركين ماهم عليه من جهل وعناد ، وطغيان وفساد ، وأنهم لم ينتفعوا بإعذار ولا إنذار ، بل بقوا مصرين على حهاهم سادرين في ضلالهم .

يَأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ صَلَّ إِذَا الْمُتَدَيْثُمْ ، إِلَى اللهِ مَنْ جِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنْبَئِّكُمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) المُعنى الجملي الله عنى الجملي

أمر المؤمنين بأن يهتموا بإصلاح أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأبان لهم أنهم إذا أصلحوا أنفسهم وقاموا بما أوجب الله عليهم من علم وعمل وتعليم و إرشاد فلا يضيرهم بعد ذلك ضلال من ضل وحاد عن الصراط السوى ، وسار سادرا في غلواء الجهل والتقليد وتذكب عن جادة الحق .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) أى احفظوا أنفسكم من المعاصى وانظروا فيا يقربها من ربها ويخلصها من عقابه ، ولا يضركم ضلال غيركم إذا أنتم اهتديتم « وَلا تَزْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

( إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بماكنتم تعملون ) أى إليه وحده رجوعكم ورجوع من ضل عما اهتديتم إليه فينبئكم عند الحساب بماكنتم تعملون فى الدنية ويجزيكم به .

وروى الترمذى عن أبى أمية الشيبانى قال: « أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت ما تصنع فى هذه الآية ؟ قال أية آية ؟ قلت قول الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة و إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، العامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم ».

وروى ابن جرير عن ابن عقال قال : قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام - فلم تأمر ولم تنه ، فإن الله قال (عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولالأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ، ولكن هذه الآية لأقوام . يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم .

والخلاصة — إن الرواة من السلف متفقون على أن المؤمن لا يكون مهتديا إذا أصلح نفسه ولم يهتم بإصلاح غيره بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وأن ذلك فرض لاهوادة فيه .

ولكن هذه الفريضة تسقط إذا فسد الناس فسادا لا يرجى معه تأثير الوعظة والإرشاد ، أو فسادا يؤدى إلى إيذاء الواعظ المرشد ، بأن يعلم أو يظن ظنا قويا بأن . لا فائدة من نصحه ، أو بأنه سيؤذى إذا هو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ، ويحرم عليه ذلك إذا أدى إلى الوقوع في التهلكة .

 تُرَدَّ أَيْمَانُ مِهُدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ، وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)

## شرح المفردات

الشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة ، وضر بتم فى الأرض: سافرتم، وتحبسونهما: تمسكونهما وتمنعونهما من الانطلاق والهرب ، وارتبتم: شككتم في صدقهما فيا يقران به ، ومن الآثمين: العاصين ، وعثر من العثور على الشيء: وهو الأطلاع عليه من غير سبق طلب له ، وأعثره عليه : وقفه عليه وأعلمه به من حيث لم يكن يتوقع ذلك .

## آلمعني الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فى الآية السالفة أن المرجع إليه بعد الموت ، وأنه لابد من الحساب والجزاء يوم القيامة — أرشدنا إثر ذلك إلى الوصية قبل الموت وأنه تجب العناية بالإشهاد عليها حتى لاتضيع على مستحقيها .

أخرج ان جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: «كان تميم الدارى وعدى بن بكراً وجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بها ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حولا متجرهما إلى المدينة ، فخرج بكريل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة ، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام حتى إذا كانوا ببعض الطريق الشتكي بديل ، فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما ، فلما مات فتحا متاعه فأخذا منه شيئا ثم حجراه كاكان ، وقدما المدينة على أهله فدفعا متاعه ، ففتح أهله متاعه فوجدوا كتابه وعيده وما خرج به ، وفقدوا شيئا فسألوها عنه فقالوا هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا ، فقالوا لهما هذا كتابه بيده ، قالوا ما كتمنا له شيئا ، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية (يأيها الذين آمنوا شهادة يبنكم إذا

حضر أحدكم الموت \_ إلى قوله إنا إذا لمن الآنمين) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوها في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا ، فحكثا ما شاء الله أن يمكثا ، ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش عموه بالذهب فقال أهله هذا من متاعه ، قالا نعم ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا فكرهنا أن تكذب نفوسنا ، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنرلت الآية ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن مجلفا على ما كما وغيبا و يستعقانه » .

أنم إن تميا الدارى أسلم و بايع النبى صلى الله عليه وسلم وكان يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء ، ثم قال يا رسول الله إن الله يظهرك على أهل الأرض كلها فهب لى قرية عبنون من بيت لحم وهى القرية التى ولد فيها عيسى ، فكتب له بها كتابا ، فلما قدم عمر الشام أتاه تميم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر أنا حاضر ذلك فدفعها إليه .

## الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حصر أحدكم الموت حين الوصية اثنان خوا عدل منكم ) أى الشهادة المشروعة بينكم فى ذلك هى شهادة اثنين من رجالكم من ذوى العدل والاستقامة يشهدها الموصى على وصيته ، فيشهدان بدلك عند الحاجة ، وقوله منكم أى من المؤمنين .

(أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) أى أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين إن كنتم مسافرين وترات بكم مقدمات الموت وعلاماته وأردتم الإيصاء، ولا يخفي ما في الآية من تأكيد الوصية والإشهاد عليها. (تحبسونهما من بعد الصلاة) المراد بالصلاة صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حانف عديا وتميما بعدها، ولأن العمل قد جرى عليه فكان التحليف فيه

هو المعروف ، ولأنه هو الوقت الذي يقعد فيه الحكام الفصل في المظالم والدعاوى ، إذ يكون الناس قد فرغوا من معظم أعمال النهار ، وروى عن ابن عباسأن الشهيدين إذا كانا غير مسلمين ، فالمراد بالصلاة صلاة أهل دينهما .

( فيقسمان بالله إن ارتبتم ) أى وتستقسمون الشاهدين وتطلبون حلفهما على الوصية ، إن شككتم في صدقهما فيقسمان ، أما الأمين فيصدق بلا يمين .

(لانشترى به تمنا ولوكان ذا قربى) أى يقسمان بقولها لانشترى بيمين الله تمنا ولوكان المقسم له من أقار بنا: أى لا نجعل يمين الله كالسلعة التى تبذل لأجل ثمن ينتفع به فى الدنيا ، وبحو الآية قوله تعالى: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ يالْقَسْطِ شُهَدَاء لِللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ».

والخلاصة — أن يقول الحالف : إنه يشهد لله بالقسط ولايصده عن ذلك تمن يبتغيه لنفسه ولا مراعاة قريب له إن فرض أن فى إقراره وقسمه نفعا له — أى ولو اجتمعت هاتان الفائدتان .

( ولا نكتم شهادة الله ) أى ويقولان فى يمينهما أيضا : ولا نكتم الشهادة التي أوجبها الله وأمر أن تقام له كما قال : « وَأَقيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ » .

( إنا إذا لمن الآثمين ) أى إنا إذا فعلنا ذلك واشترينا بالقسم ثمنا أو راعينا به قريبا بأن كذبنا فيه لمنفعة لأنفسنا أو لذوى قرابتنا ، أو كتمنا شهادة الله كلا أو بعضا لكنا من المتحملين للإثم المستحقين للجزاء عليه .

( فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) أى فإن اتفق وحصل الاطلاع على أن الشهيدين الحالفين استحقا إثما بكذب في الشهادة أو بالخيانة ويكتبان شيء من التركة في حال ائتمانهما عليها أوكتبان في الشهادة — فالواجب حينئذ أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان

آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له ، وهذان الرجلان الوارثان ينبغى أن يكونا ها الأوليين بالميت أى الأقر بين الأحقين بإرثه إن لم يمنع من ذلك مانع .

وعلى هذا فالأوليان فاعل استحق ومفعوله محذوف يقدر بنحو قولنا ما أوصى به أو ما تركه أى من الورثة الذين استحق الأوليان من بينهم ما أوصى به .

( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ) المراد بالشهادة اليمين كا في قوله تعالى : « فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللهِ » أى فيحلفان بالله لأيماننا على خيانة الشهيدين اللذين حلفا على وصية ميتهما أحق وأصدق من أيمانهما ، وأنهما ما اعتديا عليهما بتهمة باطلة .

(إنا إذاً لمن الظالمين) أي ويقولان في يمينهما إنا إذا اعتدينا الحق فحلفنا مبطلين كاذبين — لنكونن من الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه .

ثم بين سبحانه الحكمة فى شرع هذه الشهادة وهذه الأيمان فقال:

( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجبها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) أى ذلك الذى شرعناه من تكليف المؤتمن على الوصية أن يقوم على مرأى من الناس ويشهد بعد الصلاة و يقسم الأيمان المغلظة، أدنى الطرق وأقربها إلى أن يؤدى الشهداء الشهادة على وجهها بلا تبديل ولا تغيير، تعظيما لله ورهبة من عذابه ورغبة في توابه، أو خوفا من الفضيحة التى تعقب استحقاقهما الإثم في الشهادة برد أيمان الورثة بعد أيمانهم تكون مبطلة لها ، إذ من لم يمنعه خوف الله وتعظيمه أن يكذب لضعف دينه يمنعه خوف الخزى والفضيحة بين الناس .

(واتقوا الله واسمعوا والله لايهدى القوم الفاسقين) أى واتقوا الله وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بهاكاذبة ، وأن تخونوا من ائتمنكم ، واسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به سمع إجابة وقبول لهذه الأحكام وغيرها ، فإن لم تتقوا كنتم فاسقين عن أمر الله مطرودين من هدايته مستحقين لعقابه .

وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين فوائد وأحكاما نذكر أهمها في يلي :

- (١) الحث على الوصية وعدم التهاون في أمرها في سفر أو حضر .
  - (٢) الإشهاد عليها لتثبيت أمرها والرجاء فى تنفيذها .
- (٣) بيان أن الأصل في الشاهدين عليها أن يكونا مؤمنين موثوقا بعدالتهما .
- (٤) بيان أن إشهاد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع ، لأن مقصد الشارع منها إذا لم يمكن أداؤه على وجه الحلل فلا يترك البتة .
- (ه) شرعية اختيار الأوقات التي تؤثر في قلوب الشهود ومقسمي الأيمان رجاء أن يصدقوا و يبروا فيها .
- (٦) التغليظ على الحالف بصيغة اليمين بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون وادعا للحالف عن الكذب .
- (v) إن الأصل في أحبار الناس وشهاداتهم أن تكون مصدقة مقبولة ، ومن ثم شرط في تحليف الشاهد في الارتباب في خبرها .
- (A) شرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام والخصوم فى شهادتهم ، وهو الذى عليه العمل الآن فى أكثر الأمم وقد حتمته القوانين الوضعية لكثرة ما يقع من شهادة الزور .
- (٩) شرعية رد الميين إلى من قام الدليل على ضياع حق له سمين صار حالفها خصا له .
- (١٠) إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة فى أمر يتعلق بالتركة فأولاهم بذلك أقربهم إليه .

يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيقُولُ مَاذَا أُجِبَّمُ ؟ قَالُوا لاَعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٠٩) إِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٠٩) إِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ مِرُوحِ الْقُدْسِ ثُلَكِمَ النَّاسَ في المَهْدِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدِينِكَ ، إِذْ أَيَّدْتُكَ مِرُوحِ الْقُدْسِ ثُلَكِمً النَّاسَ في المَهْدِ

وَكَهْلًا ، وَإِذْ عَلَمْنُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْالْجِيلَ ، وَإِذْ نَخْلُتُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطِّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُخُ فِيمَا فَتَكُونُ طَيْرًا إِذْنِي ، وَتُنْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُحُرْ جُ المَوْتَى بِإِذْنِي ، وَ إِذْ كَفَفَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَنْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وامنهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِخْرٌ مُبَينٌ (١١٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُونِي قَالُوا آمَنًا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ مَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَوِّلَ عَلَيْنَا مَالَّدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُريدُ أَنْ نَأْ كُلِّ مِنْهَا وَلَطْمَئَّ ُ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَـكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَالَّذَةً مِنَ السَّمَاءِ تَـكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُوَّانِنَا وَآخِر نَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُ قَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِ قِينَ (١١٤) قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّكًا عَلَيْكُم ۚ فَنَ يَكُفُر ۚ بَعْدُ مِنْكُم ۚ فَإِنِّي أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لاَ أَعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (١١٥).

## شرح المفردات

روح القدس: هو ملك الوحى الذى يؤيد الله به الرسل بالتعليم الإلهى والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيها، والكتاب: كل ما يكتب، والحكمة: العلم الصحيح الذى يبعث الإنسان على نافع العمل مع الفقه لأسرار ما يعلم، والتوراة: ما أوحاه الله إلى موسى من الشرائع والأحكام، والإنجيل: ما أوحاه إلى عيسى ، والخلق: التقدير أى جعل الشيء بمقدار معين، ويستعمل في إيجاد الله الأشياء بتقدير

معين في علمه ، والأكه: من ولد أعمى ، وقد يطلق على من عمى بعد الولادة أيضا ، والسحر: تمو يه وتخييل به يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته ، والحوار يون: واحدهم حواري ، وهو من أخلص سرا وجهرا في مودتك ، وحوار يو الأنبياء: المخلصون لهم ، وللائدة: الحوان الذي عليه الطعام أوالطعام نفسه ، ويستطيع أي يطيع و يرضى: والعيد، تارة يراد به الفرح والسرور، وتارة يراد به الموسم الديني أو المدنى الذي يجتمع له الناس في يوم معين من السنة للعبادة أو لأمر من أمور الدنيا ، وآية منك : أي علامة على صدقى في دعوى نبوتى .

## الإيضاح

( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟) أى واذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ أإجابة إيمان و إقرار؟ أم إجابة إنكار واستكبار؟ فهو سؤال عن نوع الإجابة لا عن الجواب ماذا كان ، والمراد من السؤال تو بيخ أمهم و إقامة الحجة على الكافرين منهم .

ومن قبل أن الله تعالى يسأل كلا من الفريقين عما هو أعلم به ، وكان الرسل صلوات الله عليهم على علم يقيني بما سئلوا عنه — كان جوابهم الآتي الدال على نفي العلم عن أنفسهم وتفويضه إلى علام الغيوب في أول عهدهم بالسؤال – لأحد أمرين: أولها ما اختاره ابن عباس من أنهم قالوا ذلك لنقصان علمهم بالنسبة إلى علمه تعالى ،

فالله يعلم ما أظهروا وما أضمروا وهم لا يعلمون إلا ما أظهروا ، فعلمه أنفذ من علمهم . وثانيهما أن ما يفاجئهم من هول ذلك اليوم وفزعه يذهلهم عن الجواب إذ ينسون أكثر الأمور ، وهنالك يقولون لاعلم لنا ، فإذا عادت إليهم قلوبهم يشهدون لأممهم ونقل هذا عن الحسن ومجاهد والسُّدى ، وذلك فى قوله تعالى : (قالوا لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب) .

فخلاصة هـذا على رأى ابن عباس أن المراد نفى علم الإحاطة والشمول الخاص بالله تعالى بدليل قولهم أنت علام الغيوب أى كثير العلم بكثرة المعلومات .

و بعد أن ذكر سؤال الرسل وجوابهم إجمالا بين سؤال واحد منهم بالتفصيل وجوابه لإقامة الحجة على من يدعون اتباعه ، ولكن قدم قبل هذا ما خاطب به هذا الرسول من بداية نعمته عليه وآياته التي كانت سببا في فتنة الناس به فقال :

(إذ قال الله ياعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا) أى اذكر إنعامى عليك وعلى والدتك حين تأييدى إياك بروح القدس وتكليمك الناس فى المهد بما يبرئ أمك من قول الآثمين الذين أذكروا عليها أن يكون لها غلام من غير زوج يكون أبا له ، وذلك قوله: « إِنِّى عَبْدُ الله آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا » وكهلا حين بعثت فيهم رسولا تقيم عليهم الحجة بما ضلوا فيه عن الصراط السوى .

وفائدة هذا القصص تنبيه النصارى الذين كانوا عصر التنزيل إلى قبح مقالتهم وسوء معتقدهم ، لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء وطعن هؤلاء تعدى إلى جلال الله وكبريائه إذ وصفوه بما لايليق به من اتخاذ الزوجة والولد .

( وإذ عامتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) أى واذكر نعمتى عليك بتعليمك وتوفيقك لقراءة الكتب والعلم النافع لك فى الدين والدنيا ولاسيا التوراة والإنجيل .

( و إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذبى ، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذبى ) أي واذكر نعمتى عليك إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة الطير في شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك فتكون طيرا بإذن الله وتكوينه ، فأنت تفعل التقدير والنفخ ، والله هو الذي يكون الطير .

وفى قوله بإذنى إشارة إلى أن المسيح لم يعط هذه القوة دائمًا بحيث جعل السبب الروحى مطردا كالأسباب الجسمانية ، بل كانت هذه الآية كغيرها لاتقع إلا بإذن من الله وتأسده .

(وتبرئ الأكه والأبرص بإذنى، وإذ تخرج الموتى بإذنى) جاء فى كتب العهد الجديد أنه أبرأ كثيرا من العمى والبرص وأحيا ثلاثة أموات :

- (١) ابن أرملة وحيد كانوا يحملونه على النعش ، فلمس النعش وأمر الميت أن يقوم منه فقام ، فقال الشعب : قد قام فبنا نبى عظيم وافتقد الله شعبه من إنجيل لوقا .
  (٢) ابنة رئيس ماتت ودعاه لإحيائها فجاء بيته وقال للجمع تنحوا فإن الصبية لم تحت لكنها نائمة فضحكواعليه ، فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية إنجيل متى .
- (٣) عازر الذي كان يجبه جدا ويحب أختيه مريم ومرثا كما يحبونه ، فقى إنجيل يوحنا أنه كان مات، في بيت عنيا ووضع في مغارة فجاء المسيح وكان له أربعة أيام فرفع عينيه إلى فوق وقال : (أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى ، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لى ، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ) ولما قال هذا : صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا ، فحرج الميت الخ . وتعيين كل فعل بالإذن للدلالة على أنه ما وقع شيء منها إلا بمشيئة الله وقدرته وتيسيره .
- و إذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى واذكر نعمتى عليك حين كففت عنك بنى إسرائيل

فلم يتم كنوا من قتلك وصلبك، وقد كانوا أرادوا ذلك، وقال الكافرون منهم ما هذا الاساحر، وما جاء به من البينات لم يكن إلاسحرا ظاهرا، وليس من جنس ماجاء به موسى، على أنه مثله أو أظهر منه

والخلاصة — إنهم لا يعتدون بما جاء على يديه من الآيات وخوارق العادات ولا يؤمنون به وإن جاء بآيات أخرى إذ لم يكن طعهم لشبات تتصل بها بل كان عنادا ومكابرة، ومن ثم ادعوا أن السحر صنعته ، والتمويه وقلب الحقائق دأ به وعادته . (و إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي و برسولي ، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) الوحى في اللغة: الإشارة السريعة الخفية ، والإعلام بالشيء بسرعة وخفاء ، والمراد به هنا ما يلقيه الله في نفوس الأحياء من الإلهام كما في قوله : « وَأُو حَي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ النَّيْذِي مِنَ الجُبَالِ بُيُونًا » وقوله : « وَأُو حَيْنًا إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضعيه فِإذا خفْت عَلَيْه فَا لَيْهِ فِي النّه في الرّبُ » وهكذا ألقي الله في قلوب الحواريين أرضعيه فِإذا خفْت عَلَيْه فَا للسلام ، أي واذ كر نعمتي عليك حين الهمت الحواريين أن يؤمنوا بك وقد كذبك جهور بني إسرائيل وجعلتهم أنصارا لك يؤيدون دعوتك أن يؤمنوا بك وقد كذبك جهور بني إسرائيل وجعلتهم أنصارا لك يؤيدون دعوتك وينشرون شريعتك ، وقد حكى الله عنهم أنهم هالوا آمنا أي بالله و برسوله عيسى عليه السلام ، وأشهدوا الله على أنفسهم أنهم مسلمون أي بالله و برسوله عيسى مذعنون لأوامره و تاركور ، لنواهيه .

ثم ذكر كلاما منقطعا عما قبله ليبين ما جرى بينه عليه السلام و بين قومه عقب حكاية ما صدر من الحواريين من المقالة المعدودة من نعم الله عليه ، فقال :

( إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) أى اذكر للناس وقت قول الحواريين لعيسى : يا عيسى هل يرضى ربك و يختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أر سألته ذلك ؟

وفسر بعضهم الاستطاعة بمعنى القدرة وقالوا إن هذا السؤال لايصدر عن مؤمن صحيح الإيمان وأجابوا عن ذلك بعدة أجو بة :

- (۱) إن هذا السؤال لأجل اطمئنان القلب بإيمان العيان لا للشك في قدرة الله على ذلك ، كما سأل إبراهيم صلى الله عليه وسلم رؤية كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه بإيمان الشهادة والعاينة مع إقراره بإيمانه بذلك الغيب .
- (٢) إنه سؤال عن الاستطاعة على حسب الحكمة الإلهية أي هل ينافي الحكمة أن يبزل علينا مائدة من السماء ، فإن ما ينافي الحكمة لايقع و إن كان ما تتعلق به القدرة كمقاب المحسن على إحسانه و إثابة الظالم على ظلمه . (٣) إن المراد هل تستطيع سؤال ربك .
- (قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى قال لهم عيسى اتقوا الله أن تقترحوا عليه أمثال هذه المقترحات التى كان سلفكم يقترحها على موسى لئلا تكون فتنة لكم، فإن من شأن المؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات.

وقد يكون المعنى — اتقوا الله وقوموا بما يوجبه الإيمان من العمل والتوكل عليه . تعالى عسى أن يوفقكم إلى ذلك .

- ( قالوا نريد أن نأ كل منها وتطمئن قلو بنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ) أى قالوا نطلبها لفوائد :
- (١) إننا تريد أن نأكل منها لأننا محتاجون إلى الطعام ، فإن الجوع قد غلبنا ولا نجد طعاما آخر .
- (٢) إننا إذا شاهدنا نزولها ازداد اليقين وقويت الطمأنينة ، إذ ينضم علم المشاهدة باللمس والذوق والشم إلى علم السمع منك وعلم النظر والاستدلال.
- (٣) أن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بنى إسرائيل الذين لم يحضروها أو من الشاهدين لله بكال القدرة ولك بالنبوة ، و بذا يؤمن المستعد للايمان و يزداد الذين آمنوا إيمانا .
- (قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا اللهم وارزقنا وأنت خير الرازقين ) أي إن عيسى عليه السلام

ـ لمـا علم صحة قصدهم وأنهم لايريدون تعجيزه ولا اقتراح آية — دعا الله بهذا الدعاء وناداه بالاسم الـكريم الدال على الألوهية والقدرة والحكمة إلى نحو أولئك من صفات الـكال ، ثم باسم الرب الجامع لمعنى الملك والتدبير والتربية والإنعام .

أى ياألله يا مالك أمرنا ومتولى تربيتنا أنزل علينا مائدة سماوية يراها هؤلاء المقترحون بأبصارهم وتتغذى بها أبدانهم ، وتكون عيدا خاصا بنا معشر المؤمنين دون غيرنا ، بأول من آمن منا وآخر من آمن ، واجعلها علامة من لدنك ترشد القوم إلى صحة دعوتى وصدق نبوتى ، وارزقنا منها ومن غيرها ما به تتغذى أجسامنا فأنت خير الرازقين ترزق من تشاء بغير حساب .

ومن محاسن هـذا الدعاء أنه أخر ذكر الفائدة المادية للمائدة عن ذكر فائدتها المدينية الروحية ، بعكس ما فعله الحواريون ، إذ قدموا الأكل على غيره من الفوائد الأخرى .

(قال الله إنى منزلها عليكم) أى وعد الله عيسى بإنزال المائدة مرة أو مرارا الكنه رتب شرطا على هذا الوعد فقال :

(فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين) أى إن من يكفر منكم بعد نزول هذه الآية التى اقترحتموها، وجاءت بطريق لا لبس فيه ولا شك ، فإنى أعذبه عذابا شديدا لا أعذب مثله أحدا من سائر كفار العالمين، لأن عقاب المخطئ أو الكافر يكون بقدر تأثير الخطيئة أو الكفر فى نفسه، والبعد فيه عن الشبهة والعذر، وأى شبهة أو عذر لمن يرى الآيات من رسوله تترى، شم يقترح آية خاصة تشترك فى العلم بها حواسه جميعا وينتفع بها فى دنياه قبل آخرته، فيعطى ما طلب، ثم ينكص بعد ذلك كله على عقبيه ويكون من الكافرين.

وللملماء فى الطعام الذى نزل فى المائدة آراء: فقيل هو خبز وسمائ ، وقيل خبز ولحم ، وقيل كان ينزل عليهم طعاما أينا ذهبوا كما كان ينزل المن على بنى إسرائيل كما رواه ابن جرير عن ابن عباس . وجاء فى إنجيل يوحنا أنه كان يطعم الألوف فى عيد الفصح من خمسة أرغفة وسمكتين — أكل منها أول ذلك الجمع كآخره

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى نْ مَرْيَمَ أَأْنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّحِذُونِي وَأَمِّي إِلْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَي أَنْ أَتُولَ مَالَيْسَ لِي بَحَقٌّ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ كَلُّمُ إِلاَّ مَا أَمَرٌ تَـنَى بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُم ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا ذُمْتُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (١١٧) إِنْ تُعَدِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغَفِّرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَـكَمِيمُ (١١٨) قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِنْ تَحْتَهَا الْأُنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ (١٢٠) .

## المعنى الجملي

كان الكلام قبل هذه الآيات في تعداد النعم التي أنعم الله بها على عيسى ، وإلهام الله للحواريين الإيمان به و برسوله وطلب الحواريين من عيسى إنزال مائدة من السهاء ثم طلب عيسى من ربه إجابة مطابهم ، وإخبار الله تعالى بأنه أجابهم . الى ما طلبوا .

ولا يزال الكلام في هذه الآيات مع عيسى أيضا، ففيها سؤال من الله على مرأى من قومه تو بيخا وتقريعا لهم على افترائهم، و إجابة من عيسى عن ذلك فيها تنصل من ذلك الذنب العظيم الذي افترفوه بعده وهو القول بالتثليث، ثم إخبار من الله عما ينجى الإنسان من عذاب يوم القيامة، مع بيان أن مافي السموات والأرض كله مماوك لله وفي قبضته يتصرف فيه بعدله وحكمته وهو القادر على كل شيء لا شريك له يمنعه إن أعطى أو يازمه بالإعطاء إن منع.

### الإيضاح

( و إذ قال الله يا عيسى بن مريم أ أنت قات للناس اتخذوني وأمى إله بين من دون الله ؟ ) الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ، أى اذكر أيها الرسول للناس يوم يجمع الله الرسل فيسألهم جميعا عما أجابت به أمهم ، حين يقول لعيسى اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك . . . وحين يقول له بعد ذلك : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إله بن ؟ أى يسأله أقالوا هذا القول بأمر منك أم هم افتروه وابتدءوه من عند أنفسهم؟

وقل أن يوجد من المشركين من يتخذ إلها غير الله متجاوزا بعبادته الإيمان بالله الذي هو خالق الكون ومدبره ، فالإيمان الفطرى الذي غرس في نفوس البشر يرشد إلى أن تدبير الكون كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك كنهها أحد ، فالموحدون أتباع الأنبياء يتوجهون بعباداتهم إلى رب هذه السلطة الغيبية وحده اعتقادا منهم أنه هو الفاعل الكامل التصرف ، و إن نسب الفعل إلى غيره فبإقدار الله إياه وتسخيره له بمقتضى سننه في خلقه ، والمشركون يتوجهون إليه تارة و إلى بعض ما يستكبرون من خلقه تارة أخرى كالشمس والنجم والملائكة و بعض مخلوقات أخرى ، و يتوجهون أحيانا إليهما معا فيجعلون تلك المخلوقات المعظمة وسيلة إلى خالق الأكوان ومدبر الكائنات .

والخلاصة — إن اتخاذ إله من دون الله يراد به عبادة غيره سواء أكانت خالصة لغيره أو شركة بينه و بين غيره ولو بدعاء هذا الغير والتوجه إليه ليكون واسطة عنده وقد نعى الله عليهم اتخاذ المسيح إلها في مواضع عدة من هذه السورة ، وعبادة أمه كانت معروفة في الكنائس الشرقية والغربية ، ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانس ( إصلاح المسيحية ) التي جاءت بعد الإسلام بزمن طويل .

وهذه العبادة منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود ، ومنها ما هو استغاثة واستشفاع ، ومنها ما هو صيام ينسب إليها ويسمى بصيام العذراء ، وكل أولئك يقترن بخشوع وخضوع لذكرها ولصورها وتماثيلها واعتقاد السلطة الغيبية لها وأنها تنفع وتضرفي الدنيا والآخرة إما بنفسها أو بواسطة ابنها ويسمونها ( والدة الإله ) . والآية ترشد إلى أنهم اتخذوها هي وابنها إلهين ( والاتخاذ غير التسمية ) قيصدق.

(قال سبحانك) التسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ، وأصل الكلمة من السبح والسباحة، وهي الذهاب السريع البعيد في البحر أو البر ومنه فرس سبوح .

بالعبادة وهي واقعة حتما .

أى أنزهك يا ألله عن أن يكون معك إله آخر ، وبذا أثبت له التنزيه عن المشاركة في الذات والصفات .

ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العالمة بالحق عن قول ما ليس بحق فقال : (ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق) أى ليس من شأنى ولا مما يصح أن يقع ، منى أن أقول قولا لاحق لى أن أقوله ، لأنك أيدتنى بالعصمة عن مثل هذا القول الباطل .

وهو بتنزيهه الله أولا أثبت أن ذلك القول الذى نسب إليه قول لا شائبة فيه من الحق وليس من شأنه ولا مما يقع من مثله .

وقد أكد هـذا النفي مرة أخرى بحجة أخرى ارتقى فيها من برهان راجع إلى.. نفسه وهو عصمته عليه السلام إلى برهان أعلى راجع إلى ربه علام الغيوب فقال:

( إن كنت قلته فقد عامته ، تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) أى إن ذلك والقول إن كان قد صدر منى فقد عامته ، إذ عامك واسع محيط بكل شيء ، فأنت تعلم ما أسره وأخفيه فى نفسى فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه وعلمه منى غيرى؟ كا أنى لا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا ترشدنى إليها بالكسب والاستدلال ، لكنى أعلم ما تظهره لى بالوحى بواسطة ملائكتك المقر بين إليك .

( إنك أنت علام الغيوب ) أى لأنك أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدك ، ما كان منها وما سيكون وما هو كائن ، وعلم غيرك مستمد من فيضك لا من ذاته ، فهو إما أن يناله بواسطة المشاعر والحواس أو العقل ، وإما أن يتلقاه هبة منك بالوحى والإلهام .

و بعد تنزيه ربه وتبرئة نفسه و إقامة البراهين على ذلك \_ بين حقيقة ما قاله لقومه ، إذ الشهادة عليهم لا تكون تامة كاملة إلا بإثبات ما يجب أن يكونوا عليه من أمر التوحيد بعد نفى ضده ، فقال :

(ما قلت لهم إلا ما أمرتني به \_ أن اعبدوا الله ربى وربكم) أى إنى ما قلت لهم في شأن الإيمان وأساس الدين إلا ما أمرتني بالتزامه اعتقادا وتبليغا لهم بأنك ربى وربهم وأنني عبد من عبادك مثلهم إلا أنك خصصتني بالرسالة إليهم .

( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) أى وكنت قائمًا عليهم أراقبهم وأشهد على ما يقولون وما يفعلون فأقر الحق وأ نكر الباطل مدة وجودى بينهم .

( فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) أي فلما مقيضتني إليك كنت أنت الجفيظ عليهم دوني ، لأبي إنما شهدت من أعمالهم ما عملوه . وأنا بين أظهرهم ، وأنت تشهد على كل شيء إذ لا يخفي عليك شيء ، وفي هذا إيماء إلى أن الله إنما عرفه أفعال القوم ومقالتهم بعد ما قبضه إليه بقوله : ( ءأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين ) .

وقد تقدم فى هذه السورة ما يثبت براءة عيسى عليه السلام من مثل هذه القالة ، وذلك قوله : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ السَيخُ ثُنُ مَرْيْمَ ، وَقَالَ السَيخُ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَلَرِ » .

وجاء فى إنحيل يوحنا ( وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ، ويسوع السيح الذي أرسلته ) .

ثم فوض عليه السلام أمر الجزاء إليه تعالى فقال:

( إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحسكيم ) أى إن معذب من أرسلتني إليهم فباغتهم ما أعربني به من توحيدك وعبادتك فضل مهم من ضل وقالوا مالم أقله ، واهتدى منهم من اهتدى فلم يعبدوا معك سواك ، فإنهم عبادك وأنت الرحيم بهم منك ، و إنما تجزيهم على حسب علمك بما يظهرون وما يبطنون ، فأنت العليم بالمؤمن المجلص في إيمانه على حسب علمك بما يظهرون وما يبطنون ، فأنت العليم بالمؤمن المجلص في إيمانه

بو بمن أشرك بك غيرك أو بمن أطاعك و بمن عصاك وأنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون .

و إن تغفر فإنما تغفر لمن يستحق المغفرة ، و إنك أنت العزيز الغالب على أمره ، الحكيم في تصرفه وصنعه فيضع كل جزاء وكل فعل في موضعه .

وخلاصة المعنى - إنك إن تعذب فإنما تعذب من يستحق التعذيب ، وإن تغفر فإنما تغفر لمن هو أهل لذلك ، ومهما توقعه فيهم من عذاب فلا دافع له من دونك ومهما تمنحهم من مغفرة فلا يستطيع أحد حرماتهم منها بحوله وقوته ، لأنك أنت العزيز الذي يَغلب ولا يُغلب ، و يمنع من شاء ما شاء ولا يُمنع ، وأنت الحكم الذي تنضع كل شيء موضعه ، فلا يمكن أحدا غيرك أن يرجعك عنه .

ومن هذا تعلم أن كلام عيسي عليه السلام لا يتضمن شيئًا من الشفاعة لقومه ، وتما يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم : « رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْـ لَأَنَّ كَثْيِراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي » الآية ، وقول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم أمتى أمتى) و بكي، فقال الله عز وجل ياجبر يل اذهب إلى محمد \_وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال ـوهوأ علم-فقال الله يا جبر بل ادهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولانسوءك» ، وما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا و إنه يجاء برجال من أمتى يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي ، فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم \_ إلى قوله الحكيم ) قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم » وما رواه أحمد والنسائي وابن مردويه «أنه صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية: ( إن تعذيهم فإنهم عبادك ... الخ ) حتى أصبح يركع بها و يسجد فسأله أبو ذر عن ذلك

فقال : إنى سألت ربى الشفاعة فأعطانها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شمئا» .

فهذه الأحاديث صريحة في أن الشفاعة لاينالها أحد يشرك بالله شيئا .

( قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) أى قال الله تعالى : إن هذا اليوم هو اليوم الذى ينفع فيه الصادقين صدقهم فى إيمانهم وفى شهاداتهم وفى سائر أقوالهم وأحوالهم .

أنم بين هذا النفع فقال:

( لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) أى للصادقين جنات تجرى من تحتها الأنهار فى الآخرة ثوابا من عند الله ، ورضى الله عنهم ورضوا عنه ، وهذا غاية السعادة الأبدية ، إذ لا مطلب لهم أعلى منه حتى تمتد أعناقهم إليه وتتطلع نفوسهم لبلوغه كا قال تعالى : «فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّة أَعْبُن جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ » وقوله : ذلك الفوز العظيم ، أي ذلك الذي ذكر من النعيمين الجثماني والروحاني اللذين يحصلان بعد النجاة من أهوال يوم القيامة ، لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب مع النجاة من ضده أو مما يحول دونه كما قال تعالى : « فَهَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأَدْخِلَ الجُنّة فَقَدْ قَازَ » و بعد أن بين مالأهل الصدق عنده من الجزاء الحق في مقعد الصدق ، بين عقبه سعة و بعد أن بين مالأهل الصدق عنده من الجزاء الحق في مقعد الصدق ، بين عقبه سعة ملك وعموم قدرته الدالين على كون ذلك الجزاء لا يقدر عليه غيره فقال :

( لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) أي إن الملك كله والقدرة كلها لله وحده ، وفي قوله : وما فيهن، تعريض بأن المسيح وأمه اللذين عبدا من دون الله داخلان تحت قبضته تعالى ، إذ الملك والقدرة له وحده فلا ينبغي لأحد أن يتكل على شفاعتهما « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفِعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » وغاية ما أعطاهم الكرامة لديه والمنزلة الرفيعة من بين عباده « وَقَالُوا اتَّكَذَ الرَّحْنُ وَلَداً سُمْحًانَهُ بَلْ عِبَادُهُ مُكُونً . لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرٍهِ يَعْمُكُونَ . يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ. وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَمَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ». مَمْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَمَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ». سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

إلمامة بما تضمنته السورة من التشريع والأحكام الاعتقادية والعملية. أهم الأصول التي انفردت بها هذه السورة:

- (١) بيان أن الله أكل هـذا الدين الذي ارتضى لهم ، وأن دين الله واحد وإن اختلفت شرائع الأنبياء ومناهجهم ، وأن هذا الدين مبنى على العلم اليقيني في الاعتقاد والهداية في الأخلاق والأعمال ، وأن التقليد فيه باطل لا يقبله الله ، وأن أصول الدين الإلهى على ألسنة الرسل كابهم هي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ، فمن أقامها كما أمرت الرسل من أي ملة كاليهود والنصاري والصابئين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون .
- (٢) بيان عوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتبليغ العام، وأنه لا يكاف إلا التبليغ فقط، ومن حجج رسالته أنه بين لأهل الكتاب كثيرا بما كانوا يخفون من كتبهم مما ضاع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كانوا يكتمونه من الأحكام اتباعا لأهوائهم، وأن هذا الرسول قد عصمه الله وحفظه من أن يضره أحد أو يصده عن تبليغ رسالة ربه، وأننا نهينا عن سؤاله عن أشياء من شأنها أن تسوء المؤمنين إذا أبديت لهم لما فيها من زيادة التكاليف.
- (٣) بيان أن الله أوجب على المؤمنين إصلاح أنفسهم أفرادا وجماعات ، وأنه لا يضرهم من ضل إذا هم استقاموا على صراط الهداية ، فهو لايضرهم لافى دنيا ولادين ، ومن ذلك الوفاء بالعقود التي يتعاقدون عليها فى جميع المعاملات الدنيوية ، وتحريم الاعتداء على قوم بسبب بغضهم وعداوتهم ، والتعاون على البر والتقوى كتأليف الجاعات العلمية والخيرية وتحريم التعاون على الإثم والعدوان ، وتحريم موالاة المؤمنين للكافرين وبيان أن ذلك من آيات النفاق .

- (٤) تفصيل أحكام الطعام حلاله وحرامه ، و بيان أن التحريم منه إما ذاتى كالميتة وما فى معناها ، و إما لسبب دينى كالذى يذبح للأصنام ، و بيانأن الضرورات تبيح المحظورات .
- (ه) تحريم الخمر وكل مسكر ، والميسر وهو القار ومافى حكمه (كالمضاربات في البورصة) .
- (٦) وجوب الشهادة بالقسط والحكم بالعدل والمساواة بين غير المسلمين والمسلمين وللسامين ولو للأعداء على الأصدقاء وتأكيد وجوب ذلك في سائر الأحكام.
- (٧) بيان تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله وحده ، وأن النافع في ذلك اليوم هو الصدق .

وكان مسك ختامها ذكر الجزاء في الآخرة بما يناسب أحكامها كلها ، وقد روى أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهق عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت : يا جبير تقرأ المائدة ؟ قلت نعم ، فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فجرموه ، وروى أحمد والترمذي والحاكم والبيهتي عن عبد الله بن عمر قال : آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح .

•

## سورة الأنعــام

آيها خمس وستون ومائة ، نزلت بعد الحجر .

وهى مكية إلا الآيات ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤١، ١١٤، ٩٣، ٩٦، ٢٥١، ١٥٣، ١٥٣ وهي مكية والتابعين أن هذه وقد روى كثير من المحدثين عن غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذه السورة نزلت جملة واحدة .

## مناسبة دنده السورة لما قبلها

الناظر إلى ترتيب السور كلها في المصحف يرى أنه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجلة ، ليكون ذلك أعون على التلاوة وأسهل في الحفظ ؛ فالناس يبدءون بقراءته من أوله فيكون الانتقال من السبع الطوال إلى المئين فالمثاني فالمفصل أنفي للملل وأدعى إلى النشاط ، ويبدءون بحفظه من آخره لأن ذلك أسهل على الأطفال ، ولأنه قد روعى التناسب في معالى السور مع التناسب في مقدار الطول والقصر ووجه مناسبتها لآخر سورة المائدة من وجوه عدة :

- (١) إن معظم سورة المائدة في محاجة أهل الكتاب ، ومعظم سورة الأنعام في محاجة المشركين .
- (٢) إن سورة الأنعام قد ذكرت فيها أحكام الأطعمة المحرمة والذبائح بالإجمال، وذكرت في المائدة بالتفصيل وهي قد نزلت أخيرا .
- (٣) إن هذه افتتحت بالحمد وتلك اختتهت بفصل القضاء وبينهما تلازم كا قال: « وَقُفِي َ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

# بِسنم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

اَخُمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَاتِ وَالنُّورَ، ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرَمُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ (١) هُو الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَنْ يَمْ الَّذِينَ كَفَرَمُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ (١) هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا، وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُم تُم عَنْدَهُ ثَمَ آنَتُم وَ تَعْدَرُونَ (٢) وَهُو الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي اللَّهُ مِن يَعْدَلُمُ سِرَّكُم وَجَهْرَكُم وَيَعْدَلُم مَا تَكْسِبُونَ (٣) .

## شرح المفردات

الحمد: هو الثناء الحسن والذكر الجميل ، والظلمة: الحال التي يكون عليها كل مكان لا نور فيه ، والنور قسمان: حسى وهو ما يدرك بالبصر، ومعنوى عقلى يدرك بالبصيرة، والجمل: هو الإنشاء والإبداع كالخلق ، إلا أن الجمل مختص بالإنشاء التكويني كما في هذه الآية ، والتشريعي كما في قوله: « ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بحيرةً وَلا سَائبة » الآية ، والخلق عام .

ولم يذكر النور في القرآن إلا مفردا والظامة إلا جمعا ، لأن النور واحد وإن تعددت مصادره ، والظامة تحدث مما يحجب النور من الأجسام غير النيرة وهي كثيرة ؟ وكذلك النور المعنوى شيء واحد ، والظامات متعددة فالحق واحد لا يتعدد والباطل الذي يقابله كثير ، والهوى واحد والضلال المقابل له كثير ، فالتوحيد يقابله التعطيل ، والشرك في الألوهية بأنواعه والشرك في الربوبية بضرو به المختلفة .

وقدمت الظلمات في الذكر على النور لأن جنسها مقدم في الوجود فقد وجدت مادة الكون وكانت دخانا مظلما أو سديما كما يقول علماء الفلك ، ثم تكونت الشموس بما حدث فيها من الاشتعال لشدة الحركة ، و إلى هذا يشير حديث عبد الله

ابن عمرو عند أحمد والترمذي « إن الله خلق الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره فن أصابه نوره اهتدى ، ومن أخطأه ضل » .

وكذلك الظلمات المعنوية أسبق وجودا ، فإن نور العلم والهداية كسبى في البشر ، وغير الكسبى منه كالوحى، فتلقيه كسبى وفهمه والعمل به كسبيان أيضا ، وظلمات الجهل والأهواء سابقة على هذا النور « وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَـكُم السَّمْعَ وَاللَّه بُصار وَاللَّه فَيْدَةَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ».

و يعدلون أى يعدلون به غيره و يجعلونه عديلا مساويا له فى العبادة والدعوة لكشف الضر وجلب النفع، فهو بمعنى يشركون به و يتخذون له أندادا ، والأجلهو المدة المضرو به للشيء أى المقدار المحدود من الزمان ، وقضاء الأجل: تارة يطلق على الحكم به وضر به للشيء كما قضى شعيب عليه السلام أجلا لخدمة موسى له ثمانى سنوات وأجلا اختياريا سنتين ، و يطلق أخرى على القيام بالشيء وفعله كما قال : « فَلَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ » الآية ، وتمترون أى تشكون فى البعث .

## الإيضاح

( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظالمات والنور ) أى الحمد والشكر للذي خلقكم وخلق السموات والأرض فهو المستوجب للحمد بنعمه عليكم ، لا من تعبدون من دونه وتجعلونه له شريكا من خلقه .

والخلاصة — إن المراد بالسموات والأرض العوالم العلوية التي يرى كثير منها فوقنا، وهذا العالم الذي نعيش فيه، وكذلك هو الذي أوجد الظلمات والنور. واختلف العلماء في المراد منهما ، فن قائل إن المقصود منها ظلمة الليل ونور النهار و إلى هذا جنح المن جرير وابن أبي حاتم عن السدى ، وفي ذلك رد على المجوس ( الثنوية ) الذين

زعموا أن للعالم ربين أحدها النور وهو الخالق للخير والثاني الظلمة وهو الخالق للشر، ومن قائل إن المراد منهما الكفر والإيمان وروى هذا عن ابن عباس .

( شم الذين كفروا بربهم يعدلون ) أى إنه مع استحقاقه الحمد والعبادة لذاته ولما بين من شئونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه ، لم يعمل هؤلاء الكفرة بما يرشد إلى ذلك ، بل عدلوا به سواد وسووه به فى العبادة التي هى أقصى غاية الشكر .

والخلاصة - كأنه قال أى وهم مع ذلك يعدلون به غيره و يجعلونه مساويا له . و بعد أن وصف الخالق تعالى بما دل على توحيده واستحقاقه للحمد \_ انتقل إلى خطاب المشركين الذين عدلوا به غيره في العبادة مذكرا لهم بدلائل التوحيد والبعث فقال :

( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تعتون ) أي هو الذي خلقكم من الطين ( التراب الذي يخالطه ماء ) فقد خلق أباكم آدم من الطين كا خلق سائر الأحياء التي في هدده الأرض بل خلق كل فرد من أفراد البشر من سلالة من طين ، فإن بنية الإنسان مكونة من الغذاء ومن ذلك البويضات التي في الأنثى والحيوان المنوى الذي في الذكر فكلها مكونة من الدم ، والدم من الغذاء ، والغذاء من نبات الأرض أو من لحوم الحيوان المتولدة من النبات فالمرجع إلى النبات ، والنبات من الطين ، والناظر في كل هذا يعلم جليا أن القادر على كل هذا لا يعجزه أن يعيد هذا المحلق كما بدأه عند انقضاء آجاله التي قضاها له في أجل آخر بضر به لهذه الإعادة على حسب عامه وحكمته .

والآية ترشد إلى أنه تعالى قضى لعباده أجلين أجلا لحياة كل فرد منهم ينتهى بموته ، وأجلا لإعادتهم و بعثهم بعد موت الجميع وانقضاء عمر الدنيا .

ومعنى كونه مسمىعنده: أنه لا يعلمه غيره ، لأنه لم يطلع أحدا على يوم القيامة ، لا ملكا مقر با ولا نبيا مرسلا . ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) أي إنه تعالى هو المتصف بهذه الصفات المعروفة المعترف له بها في السموات والأرض ، ونظير هذا أن تقول إن حاتما هو حاتم في طبيء وفي جميع القبائل ، أي هو المعروف بالجود المشهور به في قومه وفي غيرهم .

( يعلم سركم وجهركم ) هذا تقرير وتوكيد لما قبله ، لأن الذي يستوى في علمه السر والعلانية هو الله وحده .

( و يعلم ما تكسبون ) من الخير والشر فيحصى ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه .

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةً مِنْ آيَاتِ رَبِّمِمْ إِلاَّكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءِهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءِ مَا كَانُوا بِهِ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا كَانُوا بِهِ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقْ لَكَانُوا بِهِ فَقَدْ كَذَا مِنْ قَبْلَهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي يَسْتَهُنْ أَوْنَ (٥) أَلَمْ يَرَوْا كُمَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلَهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمَ مُدْرَارًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْكَانُونِ مِنْ مَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْمَا أَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ الْأَنْهَارَ تَجَرِي مِنْ تَحْتَمِمْ ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُو بِهِمْ ، وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُونَا آخَرِينَ (٦) .

# شرح المفردات

الآيات هنا: آيات القرآن المرشدة إلى آيات الأكوان والمثبتة لنبوة محمد صلى. الله عليه وسلم ، والإعراض: التولى عن الشيء ، والحق: هو دين الله الذي جاءهم به خاتم رسله من عقائد وعبادات ومعاملات وآداب ، والأنباء: مافى القرآن من وعد بنصر الله لرسله و إظهار لدينه، ووعيد لأعدائه بخذلانهم فى الدنيا وعذابهم فى الآخرة ، والقرن من الناس: القوم المقترنون فى زمن واحد وجمعه قرون ، وقد جاء فى القرآن.

#### المعنى الجملي

بعد أن أرشد الله تعالى فى الآيات السالفة إلى دلائل وحدانيته ، ودل على أنها مع ظهورها لم تمنع الكافرين من الشرك ، و إلى دلائل البعث ، وأنها على شدة وضوحها لم تمنع المشركين من الشك والريب ، و إلى أن الله المتصف بتلك الصفات التى تعرفونها هو الله الحيط علمه بما فى السموات والأرض فلا ينبغى أن يشرك به غيره فيهما ، ولكن المشركين جهلوا ذلك وجوزوا أن يكون غير الرب إلها ، بل عبدوا معه آلهة أخرى .

ذكر هنا سبب عدم اهتدائهم بالوحى ، وأنذرهم عاقبة التكذيب بالحق ، مُ كَشَّفُ لهم فيا بعدُ شبهاتهم على الوحى و بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .

### الإيضاح

( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) أى وما تنزل عليهم آية من آيات القرآن التي من جملتها تلك الآيات الناطقة بتفصيل بدائع صنع الله المنبعثة بجريان أحكام ألوهيته على جميع الكائنات \_ إلا أعرضوا عنها استهزاء وتكذيبا غير متدبرين معناها ولا ناظرين في دلالتها.

ولما بين سبحانه أن شأنهم الإعراض عن الآيات المنزلة رتب عليه قوله :

( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ) أى فبسبب ذلك الإعراض العام عن النظر
في الآيات كذبوا بالحق الذي جاءهم حين جاءهم ولم يتريثوا ولم يتأملوا ، لأنهم سدوا
على أنفسهم مسالك العلم .

وهذا الحق الذي كذبوا به هو الدين الذي جاء به خاتم أنبيائه بما اشتمل عليه من آداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، إلى نحو أولئك مما فيه سعادة البشر في دنياهم وآخرتهم .

( فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ) النبأ الخبر العظيم أى فستكون عاقبة التكذيب أن تحل بهم العقوبات العاجلة التي نطقت بها الآيات وعيدا لهم من القتل والسبي والجلاء عن البلاد ، ووعدا لرسوله من النصر له و إظهار دينه على الدين كله .

وقد أناهم ذلك فكان منه ما نزل بهم من القحط ، ومن الخدلان يوم بدر ، ثم تم ذلك يوم الفتح .

و بعد أن توعدهم سبحانه بنزول العذاب بهم بين أن هذا مما جرت به سنته في المكذبين فقال :

(ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم؟)
أى ألم يعلم هؤلاء الكفار المكذبون بالحق أنا أهلكنا كثيرا من الأقوام الذين
كذبوا الرسل قبلهم بعد أن أعطيناهم من التمكين والاستقلال فى الأرض وأسباب
التصرف فيها مالم نعطهم مثله ، ثم لم تكن تلك النم بمانعة لهم من عذابنا لما استحقوه
بذنوبهم وعتوهم واستكبارهم .

وذكر بعد هذا ما امتازت به تلك القرون على كفار قريش من النم الإلهية التي اقتضتها طبيعة بلادهم وخصب تربتها فقال :

( وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم ) الإرسال تارة يكون ببعث من له اختيار كا رسال الرسل ، وتارة بالتسخير كا رسال الريح والمطر ، وتارة بترك المنع نحو « إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ » أى وسخرنا لهم الأمطار الغزيرة التى تكون الأنهار المترعة بالمياه ، وهديناهم إلى الاستمتاع بها مجعلها

تجرى دائما تحت مساكنهم التى يبنونها على ضفافها ، أو فى الجنات والحدائق التى تتفحر خلالها فيتمتعون بالنظر إلى جمالها واستنبات الأشجار والثمار التى يأكلونها ، و يولدون النم والماشية التى تتغذى من مراعيها .

والخلاصة — إنهم أوتوا من البسطة في الأجسام والامتداد في الأعمار والسعة في الأموال والاستمتاع بلذات الدنيا مالم يؤته أهل مكة ، ولكن ذلك لم يغن عنهم شيئا فكفروا بأنعم الله ولم يؤمنوا بما جاءهم به أنبياؤهم بل كذبوهم فاستحقوا العقاب وإلى ذلك أشار بقوله .

( فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ) أى فكان عاقبة أمرهم أن أهلكناكل قرن منهم بسبب ذنوبهم التي كانوا يجترحونها ، وأوجدنا من كل منهم قرنا آخر يعمرون البلاد و يكونون أجدر بشكران النعمة .

والذنوب التي تدعو إلى الهلاك ضربان:

- (١) معاندة الرسل والاستكبار والعتو والتكديب .
- (٢) كفران النعم بالبطر وغط الحق وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء والإسراف في الفسق والفجور والغرور بالغنى والثروة ، كما جاء فى قوله : « وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ وَرَيَةً بَطِرَت مَعِيشَتَهَا ، فَتَلِكُ مَساكَنُهُم كُمْ تُسْكُنُ مِنْ بَعْدِهِم إلا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلائِ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثَ فِى أُمَّا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيهِم آياتِنَا ، وَمَا كُنَّا مُهْلِيكِي الْقُرَى إلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِونَ ».

وفى هذه الآية رد على كفار مكة وهدم لغرورهم بقوتهم وثروتهم بإزاء ضعف . أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفقرهم كما حكى الله عنهم فى قوله : « وَقَالُوا نَحْنُ . أَمْوَ الاَّ وَأُو لاَدًا وَمَا نَحْنُ مُعَذَّ بِينَ » .

وهؤلاء القوم الذين يخلفون من نزل بهم عذاب الله لابد أن يختلفوا عنهم. في صفاتهم و إن كانوا من أبناء حنسهم ، فالعبر والحوادث واختلاف الزمن لها تأثير كبير في النفوس تخفف من غلواء الناس وتقلل من بطشهم وعتوهم ، وفي المشاهدة أكبر دليل على صحة ذلك .

انظر إلى ما فعلته الحرب العظمى الثانية فى نفوس الشعوب فى الشرق والغرب، فإنه قد نشأ بعدها جيل أقل بطرا وانغاسا فى الشهوة والترف وما ينشأ عنهما من الفسق والفجور من سابقه ، وكذلك فى حسن معاملة الناس بعضهم لبعض وحفظ الحقوق والمساواة فيها .

ولا يعلم إلا الله ما سننتهى إليه تلك الحرب الضروس الدائرة رحاها الآن ولا ماستتمخض عنه من الحوادث الجسام فى مستقبل الأم والشعوب، ولا ماسيكون لها من التأثير فى النظم الاجتماعية والاقتصادية والصلات والروابط بين بعض الأمم و بعض .

وَلُو ْ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ كَتِابًا فِي قِرْ طَامَنَ فَلَمَسُوهُ بِأَ يُدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَذَا إِلاَّ سِحْرُ مُبِينَ (٧) وَقَالُوا لَو لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلكَ ، وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْرُ ثُمَّ لاَ يَنْظَرَ وَنَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ عَلَيْهِمْ حَلَمَانُهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبُسُونَ (٩) .

## شرح المفردات

الكتاب: الصحيفة المكتوبة ومجموعة الصحف في غرض واحد ، والقرطاس (مثلث القاف) الورق الذي يكتب فيه ، واللمس كالمس: إدراك الشيء بظاهر البشرة، وقد يستعمل بمعنى طلب الشيء والبحث عنه ، ويقال لمسه والتمسه وتلمسه ، ومنه « وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء » وسحر أى خداع وتمويه يرى مالاحقيقة له في صورة الحقائق ، لقضى الأمر أى لتم أمر هلاكهم ، لا ينظرون أى لا يمهاون ، اللبس: الستر والتعطية

يقال لبس الثوب يلبسه ( بكسر الباء فى الأول وفتحها فى الثانى ) ولبس الحق بالباطل. يلبسه ( بفتح الباء فى الأول وكسرها فى الثانى ) بمعنى ستره به ، أى جعله مكانه ليظن أنه الحق ، ولبست عليه أمره أى جعلته بحيث يلتبس عليه قلا يعرفه .

## المعنى الجملي

بعد أن أرشد سبحانه في الآيات المتقدمة إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد والبعث، ثم ذكر بعدها الأسباب التي دعت قريشا إلى التكذيب، وأنذرهم عاقبة هذا التكذيب عما يحل بهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأنه لا يحول دونه ماهم فيه من قوة وضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكنهم في مكة وهي أم القرى، وأهلها القدوة والسادة بين العرب.

وذكر هنا شبهات أولئك الجاحدين المعاندين على الوحى و بعثة الرسول ، و بها تم بيان أسباب جحودهم و إنكارهم لأصول الدين الثلاثة . ( التوحيد والبعث ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ) .

روى ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن إسحق سبب نزول الآية الثانية قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلهم فأبلغ إليهم ، فقال له زَمْعة بن الأسود بن المطلب والنضر بن الحرث بن كلّدة وعبدة بن عبد يغوث وأبى " ابن خلف والعاصى بن وائل بن هشام : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس و يرى معك \_ فأنزل الله فى ذلك : \_ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » .

ورجح بعضهم أن هذا السبب لا يصح في هذه الآية ، لأن اقتراح المعاندين من المشركين إنزال الملك مع الرسول مذكور في سور من القرآن أنزلت قبل هذه السورة ، فما فيها إنما هو رد على شبهة سبقت وحكيت عنهم ، وكذلك اقتراح إنزال كتاب، من السهاء و إنزال القرآن جملة واحدة مذكور في سورة الفرقان

# الإيضاح

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب من كفر قومه به و بما أنزل عليه مع وضوح برهانه و إظهار إعجازه ، وكان يضيق صدره لذلك و يبلغ منه الحزن والأسف كل مبلغ كما قال في سورة هود « فَلَعَالَتُ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكُ وَضَائِقٌ بِهِ صَدَّرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ » .

فبين الله أسباب ذلك ومناشئه من طباع البشر وأخلاقهم ليعلم أن الحجة مهما تكن ناهضة فإنها لاتجدى إلاعند من كان مستعدا لها وزالت منه موانع الكبر والعناد. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة :

( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين ) أى إن علة تكذيبهم بالحق هي إعراضهم عن الآيات و إقفال باب النظر والاستدلال لاخفاء الآيات في أنفسها وقوة الشهات التي تحوم حولها ، فلو أننا نزلنا عليك كتابا من الساء في قرطاس فرأوه نازلا فيها بأعينهم ولمسوه عند وصوله إلى الأرض بأيديهم لقال الذين كفروا منهم : ما هذا الذي رأيناه ولمسناه ولا سحر بين في نفسه ، و إنما خيل إلينا أننا رأينا كتابا ولمسناه ، وما تُمَّ كتاب نزل. ولا قرطاس رئي ولا لمس ، وتلك مقالة أمثالهم في آيات الأنبياء من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

- ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) كان لكفار مكة افتراحان تقدموا بهما إلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة :
- (١) أن ينزل على الرسول ملك من السماء يكون معه نذيرا يرونه ويسمعون كلامه، وإلى هذا تشير الآية .
  - (٢) أن ينزل الملك عليهم بالرسالة من ربهم .

والاقتراح الأول مبنى على اعتقاد أن أرقى البشر عقلا وأخلاقا وآدابا وهم الرسل عليهم السلام ليسوا بأهل لأن يكونوا رسلابين الله و بين عباده ، لأنهم بشرياً كاون و يشربون كا جاء في سورة المؤمنون « وَقَالَ المَلَّا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا لِي يَشْرُ مِثْلُكُم فَي الْحَياةِ الدَّنْهَا : مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرُ مِثْلُكُم أَي الْكُلُ مِن عَالَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقد ردّ الله تعالى الاقتراحين من وجهين :

- (١) ( ولو أنزلنا ملكا لقصى الأمر ثم لا ينظرون ) أى لو أنزلنا ملكا كما افترحوا لقضى الأمر بإهلاكهم ثم لا يؤخرون ولا يمهلون ليؤمنوا ، بل يأخذهم العذاب عاجلاكما مضت به سنة الله فيمن قبلهم ، قال ابن عباس : ولو أتاهم ملك في صورته . لأهلكناهم ثم لا يؤخرون .
- (۲) ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) أى لو جعل الرسول ملكا لجعل متمثلا في صورة بشر ليمكنهم رؤيته وسماع كلامه الذى يبلغه عن الله تعالى ، ولو جعله ملكا في صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية التي تمثل بها ، وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسون على أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشرا ، ولا ينفكون

يقترحون جعله ملَـكا ، وهم قد كانوا فى غنى عن ذلك ، وهذا شأن كثير من الناس يوقعون أنفسهم فى المشكلات بسوء صنيعهم ثم يحارون فى المخلص منها .

وذكر البخارى في تفسير قضاء الأمر عدة وجوه :

- (١) أن سنة الله قد جرت بأن أقوام الرسل إذا اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا بها يعذبهم الله عذاب الاستئصال ، والله لا يريد أن يستأصل هذه الأمة التي بعث فيهاخاتم رسله نبي الرحمة « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ » .
- (٢) أنهم لوشاهدوا الملك بصورته الأصلية لزهقت أرواحهـم من هول ما يشاهدون .
- (٣) أن رؤية الملك بصورته آية ملجئة يزول بها الاختيار الذي هو قاعدة التكليف .
- (٤) أنهم حين اقترحوا ما لايتوقف عليه الإيمان ثم أعطوه ولم يُجد ذلك معهم نفعا دل ذلك على منتهى العناد الذي يستدعى الإهلاك وعدم النظِرة .

وَلَقَدِ النَّهُوْرِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ لَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُمُوا مِنْهُمُ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ ثُونَ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمُّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لُلُكَذَ بِينَ (١١) .

#### شرح المفردات

الهزؤ: (بضمتين أوضم فسكون) والاستهزاء: السخرية، والاستهزاءبالشخص: احتقاره وعدم الاهتمام بأمره، وحاق به المكروه يحيق حيقا: أحاط به فلم يكن له منه مخلص.

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في سلف اقتراحاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهم تارة يطلبون إنزال ملك مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأحرى يطلبون إنزال ملك بالرسالة ، وكان مبنى هـذه المقالة الاستهزاء ، وكان قلب الرسول بضيق بها ذرعا عند سماعه إياها .

ذكر هنا ما يخفف عنه ما يلاقيه منهم من سوء الأدب ومن الهزؤ والسخرية ، فأبان له أنك لست ببدع من الرسل ، فإن كثيرا منهم لاقوا من أقوامهم مثل ما لاقيت ، بل أشد من ذلك وأنكى ، فأنزل الله بهم من العذاب ما يستحقونه كفاء أفعالهم الشنيعة وجرأتهم على من اصطفاهم ربهم من خلقه ، ثم أمر هؤلاء المكذبين بأن يسيروا في الأرض ليروا كيف كانت عاقبة المكذبين لأنبيائه .

### الإيضاح

(ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) أخبر الله رسوله بأن الكفار قد استهزءوا برسل كرام قبلك كما جاء في قوله: « وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ كَا نُوا بِهِ يَسْتَهْزُ نُونَ » فما تراه من استهزاء كفار قريش بك ليس ببدع منهم بل هم جروا فيه على آثار أعداء الرسل قبلك وقد حل بأولئك الساخرين العذاب الذي أنذرهم إياه أولئك الرسل جزاء على سوء صنيعهم ، وقى الآية وجوه من العبرة :

- (١) تعليم النبي صلى الله عليه وسلم سنن ألله في الأمم مع رسلهم .
  - (٢) تسلية له عن إيذاء قومه له .
- (٣) بشارة له بحسن العاقبة وما سيكون له من الغلبة والسلطان ، وما سيحل بأولئك المستهزئين من الخزى والنكال ، وقد أهلكهم الله وامتن على نبيه بذلك

فى سورة الحجر « إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَرْزِ ثِينَ » والمشهور أنهم كانوا خمسة من رؤساء قريش هلكوا كلهم فى يوم واحد .

وخلاصة المعنى — هو تن عليك ما تلقى من هؤلاء المستخفين بحقك فى وفى طاعتى والمض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدى والإذعان لطاعتى ، فإنهم إن تمادوا فى غيرم نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم ونعجل النقمة لهم وتحل بهم المثلات .

ولما كان ما يحل بالمستهزئين بالرسل من الهلاك بموجب سنة الله المطردة فيهم ، قد يكون موضعاً للريبة والشك لديهم إذهم بجهلون التاريخ ولا يأخذون خبره بالتسليم أمر الله نبيه بأن يرشدهم إلى الطريق الذي يوصلهم إلى علم ذلك بأنفسهم فقال :

(قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أي قل لأولئك المكذبين الجاحدين حقيقة ما جئتهم به : سيروا في الأرض كما هو دأبكم وعادتكم وتنقاوا في ديار أولئك القرون الذين مكناهم في الأرض ومكنا لهم مالم عكن لكم مم انظروا في أثناء رحلاتكم آثار ماحل بهم من الهلاك وتأملوا كيف كانت عاقبتهم عا تشاهدون من آثارهم وما تسمعون من أحبارهم ، ثم اعتبروا إن لم تنهكم حلومكم ولم تزجركم حجج الله عليكم واحذروا مثل مصارعهم واتقوا أن يحل بكم مثل ماحل بهم ولم تزجركم حجج الله عليكم واحذروا مثل مصارعهم واتقوا أن يحل بكم مثل ماحل بهم

قُلْ إِنَّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذُ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ اللَّهِينُ (١٦) وَإِنْ يَعْسَدُكَ اللّهُ بِضَرّ فَهُ يَوْمَئِذُ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ اللّهِينُ (١٦) وَإِنْ يَعْسَدُكَ اللّهُ بِضَرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو، وَإِنْ يَعْسَدُكَ بِحَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) فَلَا شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَهُو الْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُو الْخَدَيمُ الْخَبِيرُ (١٨) قُلْ أَيْ شَيْءً أَكْبَرُ وَهُو الْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُو الْخَدَيمُ الْخَبِيرُ (١٨) قُلْ أَيْ شَيْءً أَكْبُرُ مُهُو اللّهُ شَهِيدٌ مَا يَعْبَى وَ يَيْدَكُمُ ، وَأُوحِي إِلَى هَذَا الْقُرْ آلُ لِأُ نَذْرَكُمُ مُهَا وَمَنْ بَلَغَ ، أَنْهُ مَلَ لَا أَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لاَ أَشْهَدُ ، فَلْ لاَ أَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلُ لاَ أَشْهَدُ ، فَلْ لاَ أَشْهَدُ وَإِنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلُ لاَ أَشْهَدُ ، فَلْ لاَ أَشْهَدُ وَإِنَّ فِي بَرِي فِي مِي اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلُ لاَ أَشْهَدُ ، فَا إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ فِي بَرِي فِي مِي اللهِ آلِهَ أَهُ أَنْ كُونَ (١٩) .

# شرح المفردات

كتب على نفسه: أى أوجب إيجاب فصل وكرم ، سكن: من السكون ضد الحركة، وفيه اكتفاء بما ذكر عما يقابله أى له ما سكن وما تحرك كا جاء في قوله تعالى «سَرَ ابيلَ تَقْيِكُمُ الْحُرَّ » أى والبرد ، والولى: الناصر، ومتولى الأمن: المتصرف فيه ، فاطر السموات والأرض أى مبدعهما على غير مثال سابق ، وأصل الفطر: الشق، ومنه « إذا السّاء انْهَ طَرَتُ » وهو يطعم ولا يطعم ، أى هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد، يصرف عنه أى يبعد عنه ، رحمه أى بإنجائه من الهول الأكبر ، المس: أعم من اللهس فيقال مسه السوء والكبر والعذاب والتعب أى أصابه ، والضر: الألم والحزن والحوف فيقال مسه السوء والكبر والعذاب والنعب أى أصابه ، والضر: الألم والحزن والحوف وما يفضى إليها أو إلى أحدها ، والنفع: اللذة والسرور وما يفضى إليها أو إلى أحدها ، والنفع: اللذة والسرور وما يفضى إليها أو إلى أحدها ، والنهر: ما كان فيه منفعة حاضرة أو مستقبلة ، والشر: ما لامنفعة فيه البتة أو ما كان ضره أكبر من نفعه ، قال تعالى: « وَعَسَى أَنْ تَكْرَ هُوا شَيْئًا وَهُو حَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى ضره أكبر من نفعه ، قال تعالى: « وَعَسَى أَنْ تَكْرَ هُوا شَيْئًا وَهُو حَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحبُوا شَيْئًا وَهُو مَشَرٌ لَكُمْ » والقهر : الغلبة والإذلال ، وشهادة الشيء: حضوره ومشاهدته ، والشهادة به : الإخبار به عن علم ومعرفة واعتقاد مبنى على المشاهدة ومشاهدته ، والشهادة به : الإخبار به عن علم ومعرفة واعتقاد مبنى على المشاهدة

بالبصر أو بالعقل والوجدان، والإنذار:التخويف، واكتفى به عن ذكرالبشارة لمناسبته للمقام أى لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه القرآن ووصل إليه من الأسود والأحر، أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد إلى يوم القيامة، مما تشركون أى من الأصنام.

# المعنى الجملي

ذكر سبحانه فى الآيات السابقة أصول الدين الثلاثة: التوحيد والبعث والجزاء ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر شبهات الكافرين على الرسالة وبين ما يدحضها ، ثم أرشد إلى سننه تعالى فى أقوام الرسل المكذبين وأن عاقبتهم الهلاك والاستئصال والخزى والنكال تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه و إعانة له على المضى فى تبليغ رسالته .

ثم ذكر هنا هذه الأصول الثلاثة بأسلوب آخر : أسلوب السؤال والجواب بهرهم فيه بالحجة ودلهم على واضح المحجة تفننا في الحجاج في المواضع الهامة ، فإن الأدلة إذا تضافرت على مطلوب واحد كان لها في النفس قبول أيما قبول ، وكذلك أساليب الحجاج إذا تنوعت دفعت عن السامع السأم وجعلته ينشط لسماع ما يلتي إليه ، فهو إذا لم يعقل الدليل الأول أو عمى عليه أسلوبه رأى في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب أو رأى في الأسلوب الثاني ما يكفيه مئونة البحث في الدليل الأول فهو في غنى بما يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت أو يلجأ إلى غائب ، ومن فهو في غنى بما يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت أو يلجأ إلى غائب ، ومن شم نرى الخطباء المفلقين والعلماء المبرزين ينوعون أساليب حجاجهم ويكثرون البرهانات على المطلوب الواحد ليكون ذلك أدعى إلى الإقناع وأقرب إلى الاقتناع .

### الإيضاح

( قل لمن ما فى السموات والأرض؟ ) أى قل أيها الرسول لقومك الجاحدين لرسالتك المعرضين عن دعوتك : لمن هذه المخلوقات علويها وسفليها ؟

وقد كانت العرب تؤمن بأن الله خالق السموات والأرض وأن كل ما فيهما مثلث وعبيد له ، كما قال تعالى : « وَ لَئَنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُوَ اتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ » .

والمقصود من السؤال التبكيت والتوبيخ .

(قل لله) هذا تقرير للجواب نيابة عنهم أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه ولا خلاف بيني و بينكم في ذلك ولا تقدروا أن تضيفوا شيئا آخر إليه ،

و إتيان السائل بالجواب يحسن إذا كان ما يأتى به هو عين ما يعتقده المسئول وما يحيب به إن أحاب ، و إنما يسبقه إليه ليبنى عليه شيئا من لوازمه مما يجهله المسئول أو يغفل عنه أو ينكره لجهله أو غفلته من كونه لازما لما يعرفه و يعتقده .

(كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ) أى إن الله الذى تقرون معى بأنه مالك السموات والأرض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة بخلقه ، إذ أفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، ومن مقتضى هذه الرحمة أن يجمعكم إلى يوم القيامة ، ذلك اليوم الذى لاشك فى مجيئه لوضوح أدلته وسطوع براهينه ، للحساب والجزاء على الأعمال إذ أنه وازع نفسى لا يتم تهذيب النفوس إلا به فهو يمنع الظلم وهضم الحقوق و إيذاء الناس وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، خوفا من هول ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها .

ولما كان مقتضى الرحمة والفضل أعم وأسبق من مقتضى العدل كان حزاء الظالمين المسيئين على قدر استحقاقهم ، ومنهم من يعفو الله عنه ، فالجزاء على الإساءة قد ينقص منه بالعفو والمغفرة ولا يزاد فيه ، و إنما الزيادة في الجزاء على الإحسان : « مَن ْ جَاءَ بِالحُسنَةِ فَلَا يُحْشَرُ أَمْثَالِهَا ، وَمَن ْ جَاء بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا » . و بيان الدين لهذا النوع من الجزاء رحمة أيضا ، ها مثله إلا مثل الحكومة العادلة تبين للأمة ما تؤاخذ عليه من الأعمال الضارة وما تكافئ به من يصدق في خدمتها تبين للأمة ما تؤاخذ عليه من الأعمال الضارة وما تكافئ به من يصدق في خدمتها

و يرقى إلى سماء العزة والكرامة ، روى الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى » والمراد بالسبق هنا كثرة الرحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثرا منه .

والخلاصة — أنه لما قال كتب على نفسه الرحمة ، فكا أنه قيل وما تلك الرحمة ؟ فقيل ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ذلك أنه لولا خوف العذاب يوم القيامة لحصل الفساد في الأرض واختلت نظم الاجتماع وأكل القوى الضعيف ولا وازع ولا زاجر ، فصار التهديد بهذا اليوم من أسباب الرحمة .

( الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) خسارة الأنفس إفساد فطرتها أوعدم اهتدائها عما منحها الله من أنواع الهدايات، فالمقلدون خسروا أنفسهم لأنهم حرموها استعال نعمتى العقل والعلم .

أى أخص هؤلاء الذين خسروا أنفسهم بالتذكير والذم والتوبيخ بين من يجمعون إلى يوم القيامة ، إذ هم لخسرانهم أنفسهم في الدنيا لا يؤمنون بالآخرة ، فهم قلما ينظرون و يستدلون ، و إن هم فعلوا قعد بهم ضعف الإرادة عن احتمال لوم اللائمين واحتقار الأهل والمعاشرين .

والحلاصة — أن الفوز والفلاح فى الدين والدنيا لايتم إلا بالعلم الصحيح والعزيمة الحافزة إلى العمل بالعلم ، فمن خسر إحدى الفصيلتين فقد خسر نفسه ، فردا كان أو أمة ، فما بال من خسرها معا .

( وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم ) أى لله مافى السموات ومافى الأرض ، وله ما سكن فى الليل والنهار ، وخص هذا بالذكر و إن كان داخلا فى عموم ما فى السموات والأرض ، تنبيها إلى تصرفه تعالى بهذه الخفايا ولاسما إذا جن الليل وهدأ الخلق .

و بعد أن ذكر الله تعالى تصرفه فى الخلق دقيقه وجليله كما يشاء كما هو شأن الر بو بية الكاملة ، ذكر أنه هوالسميع العليم أى المحيط سمعه بكل مامن شأنه أن يسمع مهما يكن خفيا عن غيره ، فهو يسمع دبيب النملة فى الليلة الظاماء ، والمحيط علمه بكل شىء « يَعْلَمُ خَائِنةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَحْفِي الصَّدُورُ ».

والخلاصة — أنه تعالى لا تدق عن سمعه دعوة داع ، أو تعزب عن علمه حاجة محتاج حتى يخبره بها الأولياء أو يقنعه بها الشفعاء .

و بعد هذا القول الذي أمر الله رسوله به للتذكير بأنه المالك لكل شيء والمدبر لكل شيء إذ هو سميع لكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء \_ أمره هنا بقول آخر لازم لما سبق، وهو وجوب ولايته تعالى وحده والتوجه إليه دون سواه في كل ماهو فوق كسب البشر والاعتماد على توفيقه فها هو من كسبهم فقال:

(قل أغير الله أتخذ وليا؟) أى قل لهم لا أطلب من غيره نفعا ولاضرا لا فعلا ولا منعا فيا هو فوق كسبه وتصرفه الذى منحه الله لأبناء جنسه، أما تناصر المخلوقين وتولى بعضهم بعضا فيا هو من كسبهم العادى فلا يدخل فى عموم الإنكار الذى يقهم من الآية، فقد أثنى الله على المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض .

وقد كان المشركون من الوثنيين ومن طرأ عليهم الشرك من أهل الكتاب يتخذون معبوداتهم وأنبياءهم وصلحاءهم أولياء من دون الله يتوجهون إليهم بالدعاء ويستغيثون بهم ويستشفعون بهم عند الله في قضاء حاجاتهم من نصر على عدو وشفاء من مرض وسعة في رزق إلى نحو أولئك .

وهذا بلا شك عبادة وشرك بالله لاعتقادهم أن حصول المطلوب من غير أسبابه العادية قد كان بمجموع إرادة هؤلاء الأولياء وإرادة الله.

ويلزم هــذا أن إرادة الله ما تعلقت بفعل ذلك المطلب إلا تبعا لإرادة الولى الشافع أو المتخذ وليا وشفيعا .

(فاطر السموات والأرض) أى إنه تعالى أوجدهما على غير مثال سابق، وقد روى. عن ابن عباس أنه قال : ما عرفت ما فاطر السموات والأرض حتى أتانى عربيان. يختصان فى بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أى ابتدعتها .

وقد كانت المادة التي خلقت منها السموات والأرض كتلة واحدة دخانية ، ففتق رتقها وفصل منها أجرام السموات والأرض وهذا لاشك أنه ضرب من الفطر والشق، قال تعالى « أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُ وا أَنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقَنْنَاهُمَا ».

وفى ذلك تعريض بأن من فطر السموات والأرض بمحض إرادته بدون تأثير مؤثر ولا شفاعة شافع ينبغى ألا يتوجه إلى غيره بالدعاء ولا يستعان بسواه فى كل مأوراء الأسباب ، وقد أكد هذا المعنى وزاده تثبيتا بقوله :

( وهو يطعم ولا يطعم ) أى إنه يرزق الناس الطعام وليس هو محاجة إلى من. يرزقه و يطعمه ، لأنه منزه عن الحاجة إلى كل ما سواه ، أيا كان نوعها .

وفى هذا إيماء إلى أن من اتخذوا أولياء من دونه من البشر محتاجون إلى الطعام، ولا حياة لهم بدونه ، وأن الله هو الذى خلق لهم الطعام فهم عاجزون عن خلقه ، وعاجزون عن البقاء بدونه ، فأحرى بهم ألا يتخذوا أولياء مع الغنى الرزاق الفعال. لما يريد.

و إذا كان الإنكار توجه إلى البشر فأولى به أن يتوجه إلى الأصنام والأوثان لأنها أضعف من البشر، إذ قد اتفق العقلاء على تفضيل الحيوان على الجماد، والإنسان على جميع أنواع الحيوان .

(قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم) أى قل لهم بعد أن استبانت لديكم الأدلة على وجوب عبادة الله وحده وعدم اتخاذ غيره وليا: إنى أمرت من ربى الموصوف بجليل الصفات أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لديه من تلك الأمة التى بعثت فيها ، فلا أدعو إلى شىء إلا كنت أول مؤمن به سائر على نهجه .

( ولا تكون من المشركين ) أى وقيل لى بعد إسلام الوجه له : لا تكون من المشركين الذين التخذوا من دونه أولياء ليقر بوهم إليه زنفى .

وخلاصة ذلك - أنى أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك .

و بعد أن أمره الله بهذا القول المبيّن لأساس الدين، و بين أنه مأمور به كغيره، أمره بقول آخر فيه بيان لجزاء من خالف الأمر والنهي السالفين فقال:

(قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) أى قل لهم إن فرض وقوع العصيان منى فإننى أخاف أن يصيبنى عذاب ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذى يتحلى فيه الرب على عباده و يحاسبهم الحساب العسير على أعمالهم و يجازيهم بما يستحقون .

وفى الآية إشارة إلى أن هذا يوم لا محاباة فيه لأحد مهما كان عظيما ، وأنه لا تنفع فيه شفاعة الشافعين بل الأس يومئذ لله فلا سلطان لغيره يتكل عليه من يعصيه ظنا منه أنه يخفف عنه العذاب أو ينجيه، و إذا كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم من العداب على المعصية منتفيا لوجود العصمة ، فخوف الإجلال والتعظيم ثابت له في جميع الأحوال .

( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ) أى من يُحوَّل عنه هذا العذاب في ذلك اليوم فقد رحمه الله ، إذ أنجاه من الهول الأكبر ، ومن نجا منه فقد دخل الجنة ، والنحاة من العذاب يومئذ والتمتع بالنعيم في دار البقاء هو الفوز المبين الظاهر .

وقد سبق أن قلنا إن الفوز إنما ينال بحصول مطلو بين: أحدهما سلبي وهو النجاة من العذاب. والثاني إيجابي وهو الظفر بالنعيم المقيم في الجنة .

(و إن يمسلك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، و إن يمسلك بخير فهو على كل شيء قدير ) أي و إن يصبك أيها الإنسان ضر كمرض وفقر وحزن وذل اقتضته سنة

الله فلاكاشف له ولا صارف يصرفه عنك إلا هو، دون الأولياء الذين يتخذون من دونه و يتوجه إليهم المشرك بكشفه \_ وهو إما أن يكشفه عنك بتوفيةك للأسباب الكسبية التي تزيله ، و إما أن يكشفه بغير عمل منك ، بل بلطفه وكرمه فله الحد على نعمه المتظاهرة التي لاحد لها \_ و إن يمسسك بخير كصحة وغني وقوة وجاه فهو قادر على حفظه عليك كما قدر على إعطائه إياك، وهو القدير على كل شيء، أما أولئك الأولياء الذين اتخذوا من دونه فلا يقدرون على مسك بخير ولا ضر .

فعلى المؤمن الصادق فى إيمانه ألا يطلب شيئا من أمور الدنيا والآخرة من كشف ضر وصرف عدّاب أو إيجاد خير ومنح ثواب \_ إلا من الله تعالى وحده دون غيره من الشفعاء والأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا .

وهذا الطلب إما طلب بالعمل ومراعاة الأسباب التي اقتضتها سنة الله في الخلق ودل عليها الشرع وهدى إليها العقل، و إما بالتوجه إلى الله ودعائه كما ندب إلى ذلك كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى « ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمُ » و بعد أن أثبت الله لنفسه كال القدرة أثبت له كال السلطان والتسخير لجميع عباده والاستعلاء عليهم مع كال الحكمة والعلم المحيط بخفايا الأمور ليرشدنا إلى أن من اتخذ الأولياء فقد ضل ضلالا بعيدا فقال:

( وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير ) أى إن الرب من شأنه العرة والسلطان والعلو والكبرياء وهو الحكيم الخبير ، فلا ينبغى للمؤمن أن يتخذ وليا من عباده المقهورين تحت سلطان عزته المذللين لسنته التي اقتضتها حكمته وعلمه بتدبير الأمر في خلقه .

والله جلت قدرته لم يجعل من خلقه شريكا له فى التصرف ولا فى كونه يدعى معه ولا وحده لكشف ضر ولا جلب نفع كا قال تعالى : « فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ مَعْهُ وَلا وحده لكشف ضر ولا جلب نفع كما قال تعالى : « فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ لَكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ لَكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَعْوِيلاً » .

وخلاصة المعنى — أنه تعالى هو الغالب عباده العالى عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بالقهر وهم دونه ، وهو الحكيم فى تدبيره ، الخبير بمصالح الأشياء ومضارها ، ولا تخفى عليه خوافى الأمور ولا بواديها ولا يقع فى تدبيره خلل ، ولا فى حكمته دَخَل .

وقد ختم الله هـذه الأوامر القولية المبينة لحقيقة الدين وأدلته بشهادة الله لرسوله وشهادة رسوله له فقال:

(قل أى شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني و بينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل كفار قريش: أى شيء شهادته أكبر شهادة وأعظمها وأجدر أن تكون أصحها وأصدقها ؟ ثمم أمره بأن يجيب عن هذا السؤال بأن أكبر الأشياء شهادة هو من لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا زور ولا خطأ وذلك هو الله تعالى ، وهو الشهيد بيني و بينكم وقد أوحى إلى هذا القرآن من لدنه لأنذركم به عقابه على تكذيبي فيا جئت به مؤيدا بشهادته سبحانه ، وأنذر من بلغه هذا القرآن ، إذ كل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى تقوم القيامة .

وشهادة الله بين الرسول وقومه ضربان : شهادته برسالة الرسول ، وشهادته بصدق ما جاء به ، والأول أنواع ثلاثة :

- (١) إخباره بها في كتابه بنحو قوله « مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ِ» وقوله « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » .
- (٣) تأييده بالآيات الكثيرة التي من أعظمها القرآن ، فيو المحزة الدائمة عالمة من عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله ، و بما اشتمل عليمه من أخبار الغيب ووعد الرسول والمؤمنين بنصر الله و إظهارهم على أعدائهم .
- (٣) شهادة كتبه السابقة له و بشارة الرسل السابقين به ، ولا ترال هذه الشهادة في كتب اليهود والنصاري .

والثاني ثلاثة أنواع أيضا:

والمالى الرفوا والع اليص . (1) شمادة كتبه بذلك كقوله «شَهدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو وَاللَّانِكَةُ وَأُولُو اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزيزُ اللهُ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزيزُ اللهِ الإِسْلاَمُ ». إِنَّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ». أَلْعِلْمُ اللهِ اللهِ الإِسْلاَمُ ». (٢) ما أقامه من الآيات في الأنفس والآفاق مما يدل على توحيده واتصافه بيصفات الكال .

(٣) ما أودعه جل شأنه في الفطرة البشرية من الإيمان بإله واحد له صفات الكمال و ببقاء النفس .

والخلاصة — أن شهادته تعالى هي شهادة آياته في القرآن ، وآياته في الأكوان وآياته في الأكوان وآياته في الأكوان وآياته في الله تعالى عنه وآياته في العقل والوجدان اللذين أودعهما في نفس الإنسان

أخرج ابن مردو يه وأبو نعيم عن ابن عباس مرفوعا قال: «من بلغه القرآن فكأ تما شافهته به » ثم قرأ : ﴿ وَأُو حِي َ إِلَىّٰ هَذَا الْفُرْ آنُ لِأَ نُذِرَ كُمْ ۚ بِهِ ﴾ .

وأخرج أبن المنذر وابن حرير وأبو الشيخ قال : من بلغه القرآن فكا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرج أبو الشيخ عن أبى بن كعب قال : « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأسارى فقال لهم: هل دعيتم إلى الإسلام ؟ قالوا لا ، فحلى سبيلهم ثم قرأ : - وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به - ثم قال : خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم من أجل أنهم لم يدعوا » .

أم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالوحدانية و بالبراءة من قولهم وشهادتهم بالشرك فقال:

(أَثْنَكُمُ لِتَشْهِدُونَ أَنْ مِعَ اللهُ آلْحَةَ أَخْرَى ؟ قَلَ لا أَشْهِد ، قَلَ إِنَمَا هُو إِلَهُ وَاحَدُ و إِنْنَى بَرَىء مما تَشْرَكُونَ ) بِدأ الجَلَةَ بِالاستفهام الدال على الإِنكار والاستبعاد لما تضمنته ، ثم أمر نبيه أَن يجيب بأنه لا يشهد كما يشهدون ، ثم أمره أمرا آخر بأَن يشهد بنقيض ما يزعمون و يتبرأ مما يزعون فيصرح بأن الإله لا يكون إلا واحدا ، و يتبرأ مما يشركون به من الأصنام والأوثان وغيرهما . الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ اللهِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوَمِّمَنُونَ (٢٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَا يَعْدُونَ (٢٢) وَيَوْمَ خَشُرُهُمُ مَ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٢) أَنْظُرُ مَمَ لَمَ اللهِ مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٢) أَنْظُرُ مَمَ لَمَ اللهِ مَا كَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٢) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنْ اللهِ مَا كَنَا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظُرُ اللهِ مَا كَنُا مُا كُنَا مُشْرِكِينَ (٢٤) .

## المعنى الجملي

روى أن الكفار سأنوا اليهود والنصارى عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا أن فى التوراة والإنجيل شيئا يدل على نبوته ، فبين الله فى الآية السابقة أن شهادة الله على صحة نبوته كافية فى نبوتها وتحققها ، ثم بين فى هـ ذه الآية كذبهم فى ادعائهم أنهم لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ، فهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم ، فقد روى أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال عر لعبد الله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه الآية فكيف هذه المعرفة ؟ فقال يعمر : لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابنى ، ولأنا أشد معرفة بمحمد منى بابنى لأنى لا أدرى ما صنع النساء ، وأشهد أنه حق من الله .

### الإيضاح

( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) أى إن اليهود والنصارى. يعرفون أن أن محمدا النبي الأمى خاتم الرسل كما يعرفون أبناءهم ، لأن نعته في كتبهم واضح ظاهر فلا يشكون فيه على حال ، ثم بين السبب في إنكار هؤلاء المنكرين فقال :: ( الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) أى إن علة إنكار من أنكروا نبوة

محمد صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود كعلة من أنكروا من المشركين بعد ظهور آياتها ، بل أنكروا ماهو أظهر منها وهي وحدانية الله تعالى ، إنهم خسروا أنفسهم فهم يؤثرون مالهم من الجاه والمكانة والرياسة في قومهم على الإيمان بالرسول النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم ، علما منهم بأنهم إذا آمنوا سلبوا الرياسة وجعلوا مساوين لسائر المسلمين في سائر الأحكام والعاملات .

وكذلك كان بعض رؤساء قريش يُعز عليه أن يؤمن فيكون تابعا ومرءوسا ويكون مثله مثل بلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهما من فقراء المسامين .

فهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية خسروا أنفسهم لضعف إرادتهم لا لفقدان. العلم والمعرفة ، لأن الله أخبر عنهم أنهم على علم ومعرفة .

( ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ) لا أحد أظلم بمن افترى . على الله كذبا ، كن زعم أن له ولدا أو شريكا أو أن غيره يدعى معه أو من دونه أو يتخذ وليا له يقرب إليه زلني و يشفع للناس عنده ، أو زاد في دينه ما ليس منه ، أو من كذب بآياته المنزلة كالقرآن ، أو آياته الكونية الدالة على وحدانيته أو التي يؤيد بها رسله .

و إذا كان كل منهما بالغا غاية القبيح وصاحبه يعد مفتريا ظالما ، فما حال من . جمع بينهما فكذب على الله وكذب بآياته المثبتة للتوجيد والمثبتة للرسالة .

ثم بين سبحانه عاقبة الظالمين وسوء منقلبهم فقال:

- ( إنه لا يفلح الظالمون ) أى إن الظالمين عامة لا يفوزون فى عاقبة أمرهم يوم الحساب والجزاء بالنجاة من عذاب الله ولا بنعيم الجنة ، فسكيف تكون عاقبة من افترى على الله الكذب وكذب بآياته فكان أظلم الظالمين.
- ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟) أى واذكر لهم أيها الرسول يوم نحشرهم جميعا على اختلاف درجاتهم .

رقى ظلم أنفسهم وظلم غيرها ثم نقول للذين أشركوا منهم وهم أشدهم ظلما: أين الشركاء الذين كنتم تزعمون فى الدنيا أنهم أولياؤكم من دون الله تستعينون بهم كما يستعان به ويدعون كما يدعون كما جاء فى الآية الأخرى « وَمَا نَرَى مَعَكُم مُ شَفَعاءَ كُمُ اللّهِ يَنْ مُعَلّم مُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ مَيْنَكُم وَ وَصَلّ عَنْكُم مَا كُنْتُم تَوَ مُعَون اللهِ وَقَالَ مَيْنَكُم وَصَلّ عَنْكُم مَا كُنْتُم تَوَ مُعُونَ » .

(ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) الفتنة هنا الشرك أي ثم لم تكن عاقبة هذا الشرك إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة أنهم ما كانوا مشركين. وظاهر الآيات يدل على أنهم كانوا ينكرون في بعض مواقف الحشر شركهم بالله توهما منهم أن ذلك ينفعهم كا جاء في هذه الآية ، و يعترفون به في بعض آخر كا جاء في قوله : « هَوْ لا ء شُر كا وَ نَا الّذِينَ كُنّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ » وفي قوله : « هَوْ لا ء شُر كا وَ نَا الّذِينَ كُنّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ » وفي قوله : « هَوْ لا ء شُر كا وَ نَا الّذِينَ كُنّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ » وفي قوله : « وَلاَ يَكُنّهُ وَنَ اللهُ حَدَيثًا » .

وروى عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية وعن قوله: ( ولا يكتمون الله حديثا) فقال: أما قوله ( والله ر بنا ما كنا مشركين ) فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا لنحجد ( قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين ) فحتم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ( ولا يكتمون الله حديثا)

وقال الزجاج تأويل هذه الآية حسن في اللغة لا يعرفه إلا من وقف على معانى كلام العرب ، وذلك أنه تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم متهالكين في حبه ، فذكر أن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه وافتخروا به وقالوا إنه دين آبائنا \_ لم تكن إلا الجحود والتبرؤ منه والحلف على عدم التدين به ، ومثاله أن ترى إنسانا يحب شخصا مذموم الطريقة ، فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه ، فيقال له ما كانت محبتك (عاقبة محبتك) لفلان إلا أن تبرأت منه وتركته .

وعلى هذا فالفتنة هي شركهم في الدنياكما فسرها ابن عباس ويكون في الكلام تقدير مضاف هو كلة (عاقبة) كما قدمنا ذلك .

( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) هـذا تعجب من كذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنهم في الدنيا .

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى انظر كيف كذبوا باليمين الفاجرة بانكار صدور ما صدر عنهم ؟ وكيف ذهب عنهم ماكانوا يفترونه من الإشراك حتى نفوا صدوره عنهم بتاتا وتبرءوا منه غاية البراءة ؟.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ، وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةً لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يَجُادِلُو نَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأُوَّ اِينَ (٢٥) وَهُمْ يَخُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا أَنْفُتَهُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ (٢٦).

## شرح المفردات

الأكنة واحدها كنان كأسنة وسنان: وهو الغطاء، والوقر (بالفتح) الثقل في السمع، والآية: العلامة الدالة على صدق الرسول، يجادلونك: يخاصمونك وينازعونك، والأساطير واحدها إسطارة وأسطورة: وهي الخرافات والترّهات، والنأى عنه: يشمل الإعراض عن سماعه، والإعراض عن هدايته.

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أحوال الكفار فى الآخرة وذكر ما يكون منهم من تلجلج واضطراب، فتارة ينكرون شركهم بالله وأخرى يعترفون، وذكر ما يواجهون به من اللوم والتقريع على الشركاء الذين اتخذوهم أولياء وشفعاء.

ذكر هنا ما يوجب اليأس من إيمان بعض منهم لوجود الموانع الصادة عنه ،

فهما توالت الآيات والنذر لا تجدى معهم شيئًا ، إذ الحجب كثيفة والأغطية سميكة » فاختراقها عسير والوصول إليها في حكم المستحيل .

قال ابن عباس: حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث والحرث بن عامر وأبو جهل في جمع كثير واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ، فقالوا للنضر يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ ، فقال: والذي جعلها (الكمبة) بيته ما أدرى ما يقول إلا أبى أراه يحرك شفتيه ويتكام بأساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم به عن القرون الماضية ، وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى بحدث قريشا بما يستملحونه ، قال أبو سفيان: إنى لأرى بعض ما يقول حقا ، فقال أبو حهل كلا فأنزل الله الآية .

### الإيضاح

( ومنهم من يستمع إليك ) أى ومن أولئك الكافرين فريق يستمع إليك إذا أنت تلوت القرآن داعيا إلى توحيد الله مبشرا منذرا

( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ) أى والحال أنا قد جعانا على تلوبهم أغطية تحول دون فقهه وفيمه ، وفى آذانهم ثقلا أو صمما يحول دون سماعه بقصد التدبر والوصول إلى مافيه من الهداية والرشد .

وفى هذا تشبيه للحجب والموانع المعنوية بالحجب والموانع الحسية ، فالقلب الذي لايفقه الحديث ولا يتدبره كالوعاء الذي وضع عليه الفطاء فلا يدخل فيه شيء ، والآذان التي لا تسمع الكلام سماع فهم وتدبر كالآدان المصابة بالثقل أو بالصمم ، فسمعها وعدمه سواء .

بيان هذا - أن الله جلت قدرته جعل التقليد الذي يختاره الإنسان لنفسه مانعا من النظر والاستدلال والبحث عن الحقائق ، فهو لايستمع إلى متكام لهين الحق من الباطل ، وإذا وصل إلى سمعه ما هو مخالف لما يدين به لا يتدبره ولا يراه جديرا بالوازنة بينه وبين ما عنده من عقيدة أو رأى ليختار أقربهما إلى الصحة

وأجدرها بالصدق ، وأكثرهما هداية ورشادا ؛ وأبعثهما إلى اطمئنان النفس الموصل لها إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

( وإن يرواكل آية لا يؤهنوا بها ) أى وإن يرواكل آية من الآيات الدالة على صحة نبوتك وصدق دعوتك لا يؤهنوا بها ، إذ هم لا يفقهونها ولا يدركون المراد منها لوقوف أسماعهم عند ظواهر الألفاظ فحظهم كحظ الصم من سماع أصوات البشر . ( حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) أى حتى إذا جاءوك مجادلين لك في دعوتك قالوا : ماهذا إلا أساطير الأولين وخرافاتهم . ذاك أنهم لم يعقلوا مما في القرآن من أنباء الغيب إلا أنها حكايات وخرافات تسطر وتكتب كفيرها من الأنباء والخرافات ، فلا علم فيها ولا فأمة منها ، وهذه حال تسطر وتكتب كفيرها من الأنباء والخرافات ، فلا علم فيها ولا فأمة منها ، وهذه حال من يسمع جَرُس الكلام ولا يتدبره ولا يفقه أسراره ، أو من ينظر إلى الشيء نظرة من يسمع جَرُس الكلام ولا يتدبره ولا يفقه أسراره ، أو من ينظر إلى الشيء نظرة

من يسمع جَرُسَ الكلام ولا يتدبره ولا يفقه أسراره، أو من ينظر إلى الشيء نظرة جملية لا يستنبط منها علما ولا يستفيد منها عقيدة ورأيا، وما مثلهما إلا مثل من يشاهد ألعاب الصور المتحركة ( السينما ) مفسرة باغة هو لا يعرفها ، فكل همه مما يرى من المناظر والكتابة لا يعدو التسلية وشغل الوقت .

فلو عقل هؤلاء قصص القرآن وتدبروا معانيها لكان لهم من ذلك آيات بينات تدل على صدق الرسول صلى الله فى خلقه مع الأقوام الذين كذبوا الرسل وكان عاقبة أمرهم الدمار والنكال .

- ( وهم ينهون عنه وينأون عده ) أى وأولئك المشركون المعاندون للنبي الجاحدون لنبوته ، لا يقنعون بتكذيبهم له وعده حديث خرافة ، بل ينهون الناس عن استاعه لئلا يقفوا على حقيقته فيؤمنوا به ، ويتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لاشمئزازهم ونفورهم منه فيكونون ناهين منتهين .
- ( وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ) أى وما يهلكون إلا أنفسهم بتعريضها لأشد العذاب وأفظعه وهو عذاب الضلال والإضلال، وما يشعرون بذلك بل يظنون أنهم يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا من معجزات القرآن و إخباره بالغيب ؛ فقد هلك جميع الذين أصروا على عداوته صلى الله عليه وسلم ، بعضهم فى نقم خاصة ، و بعضهم فى وقعة بدر وغيرها من الغزوات .

ويتبع هذا الهلاك الدنيوي هلاك إلآخرة ، واللفظ يشملهما معا .

وَلُو ۚ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ إِلَّ اِلَّ يَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَا نُوا يُحْفُونَ مِنْ فَبَـٰلُ، وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنيْا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٩).

### شرح المفردات

يقال وقف الرجل على الأرض وقوفا ، ووقف على الشيء : عرفه وتبينه ، ووقف نفسه على كذا وقفا : حسم اكوقف العقار على الفقراء .

#### المعنى الجملي

بين الله في الآية السابقة حال طائفة من المشركين تلقى السمع مصغية القرآن الكن لا يدخل القلب شيء بما تسمع ، لما عليه من أكنة التقليد ، والاستنكار لكل شيء جديد ، فهم يستمعون ولا يسمعون ؛ و بين في هاتين الآيتين بعض ما يكون من أمرهم يوم القيامة وتمنيهم العودة إلى الدنيا ليعملوا صالح العمل ويكونوا من المؤمنين حقا ، ثم كذبهم فيا يقولون وأنهم لو ردوا لعادوا لما كانوا فيه لفقد استعدادهم اللايمان ، وأن حالهم بلغ مباغا لا يؤثر فيه كشف الغطاء ورؤية الفزع والأهوال .

### الإيضاح

( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) أى ولو ترى أيها السامع ما يحل بأولئك المكذبين من الفزع والهول حين تقفهم ملائكة العذاب على النار مشرفين عليها من أرض الموقف ، وندمهم على كفرهم وحسرتهم على ما فرط منهم فى جنب الله وتمنيهم ما لاسبيل للحصول عليه ، لرأيت ما لا يحيط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه الاسان ولا يبلغ تصويره البيان ، ولو أوتى المتكلم بلاغة سحبان .

( فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) أى ويقول هؤلاء المشركون بربهم إذ حبسوا على النار: ليتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوب ونعمل صالحا ولا نكذب بآيات الله وحججه التى نصها دلالة على وحدانيته وصدق رسله ، بل نكون من المصدقين به و برسله ومن المتبعين لأمره ونهيه .

والخلاصة — إنهم حين عاينوا الشدائد والأهوال بسبب تقصيرهم تمنّوا الرد إلى الدنيا ليسموا في إزالة ذلك التقصير ويتركوا التكذيب بالآيات و يعملوا صالح العمل.

وتمنى هذا الرد إلى الدنيا بناءعلى جهلهم بأنه محال ، أو أنهم مع علمهم باستحالته لاما نع من تمنيه على سبيل التحسر ، لأنه يصح أن يتمنى مالا يكون .

( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) أى بدا لهم سوء عاقبة ما كانوا يخفونه من الكفر والسيئات ونزل بهم عقابه فتبرموا وتضجروا وتمنوا الحلاص منه بالرد إلى الدنيا وترك ما أفضى إليه من التكذيب بالآيات وعدم الإيمان ، كايتمنى الموبت من أنهكه المرض وأضناه الداء العضال ، لأنه ينقذه من الآلام لالأنه محبوب فى نفسه ولا مرجو لذاته .

بيان هذا أنه إذا جاء ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتنكشف جميع الحقائق، وتشهد على الناس الأعضاء والجوارح ، وتتمثل لكل فرد أعماله النفسية والبدنية فى كتابه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما تتمثّل الوقائع مصورة فى آلة الصور المتحركة ( فلم السينما ) .

فكل أحد يظهر له في الآخرة ما كان خفيا عنه من خير في نفسه وشر « يَوْمَئُذُ تُعُرُ صُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمُ خَافِيَةٌ » أي فهي لا تخفى على أنفسكم فضلا عن خفامًا على ربكم .

والخلاصة - إنه تعالى بين لنا أن تمنى أولئك الكفار لما تمنوا لايدل على تبدل حقيقتهم ، بل بدا لهم ما كان خفيا عنهم من أحوالهم بإخفائهم إياه عن الناس أو عنهم « وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا كُمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ . وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وحَاقَ بهم ، ولكن الحقيقة وحاق بهم ، ولكن الحقيقة لا تنغير ، وإنما يكون للنفوس أطوار وأحوال .

( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) من الكفر والنفاق والكيد والمكر والمعاصى ، فإن ذلك من أنفسهم ثابت فيها لخبث طينتهم وسوء استعدادهم ، ومن ثم لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدوا ولا سوء ما رأوا .

(و إنهم لكاذبون) فيا تضمنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله ، و بالسكون من المؤمنين بالله ورسوله ، فلو ردوا إلى الدنيا لرد المعاند المستكبر منهم مشتملا بكبره وعناده ، والمنافق مرتدا بمكره ونفاقه ، والشهواني ملوتا بشهواته القابضة على زمامه .

وأما ما ظهر لهم إذ وقفوا على النار من حقيقة ما جاء به الرسول ، فما مثله إلا مثل ما ياوح لهم فى الدنيا من الآيات والعبر ، فهم يكابرون فيها أنفسهم ، ويغالطون عقلهم ووجدانهم .

ألا ترى شارب الخر والمقامر يريان ما حل بغيرهما من الشقاء فيظهران الندم على ما فرط منهما ويتوبان ويعزمان على ألا يعودا إلى مثل ما عملا ، ثم لا يلبثان أن يرجعا سيرتهما الأولى خضوعا لما اعتادا وألفا ، وترجيحا للذة العاجلة على المنفعة الآجلة .

ومن هذا يستبين لك أن الطريقة المثلى لتعويد الناس الفضيلة ، هى حملهم عليها بالعمل والمران وحسن التلقين والتعليم كا يمرن الأطفال فى الصغر والرجال على أعمال الجندية ، ولا ينبغى أن يسمح للأحداث بإطاعة شهواتهم واتباع أهوائهم ، ظنا أن هذا يعودهم الحرية والاستقلال فيهديهم ذلك إلى الحق والفضيلة ، إذ قلما يوجد من يتبع شهواته فى الصغر ثم يعدل عن ذلك فى الكبر بعد أن يصير طبيعة وعادة .

فما مثل تربية الأطفال على الآداب والفضائل إلا مثل تربيتهم على النظافة وحراعاة القوانين الصحية فإنا نعودهم ذلك فى الصغر ثم هم يعرفون فوائد ذلك فى الكبر.
( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) أى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا

إلى ما نهوا عنه من الكفر وسيئ الأعمال ولأنكروا البعث والحساب والجزاء، وقالوا لا ثواب ولا عقاب في الدار الآخرة .

وَلُو ْ تَرَى إِذْ وَتَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَا لَمُنَامُ ؟
قَالُوا رَبِّى وَرَبِّنَا ، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ عِمَا كُنْتُم ْ تَكْفُرُونَ (٣٠)
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا
يَا حَسْرَ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا
يَا حَسْرَ تَنَا عَلَى مَا فَرَّ طَنَا فِيهَا وَهُمْ ۚ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا
سَاءَ مَا يَرْرُونَ (٣١) وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# شرح المفردات

الساعة فى اللغة : الزمن القصير المعين ، ثم أطلق على الوقت الذى ينقضى به أجل هذه الحياة و يخرب العالم وما يتبع ذلك من البعث والحساب ، سمى بذلك السرعة

الحساب فيه كأنه ساعة، و بغتة، فجأة: يقال بغته إذا هجم عليه من غير شعور، والحسرة الغم على ما فات والندم عليه كأن المتحسر قد انحسر وانكشف عنه الجهل الذى حمله على ما ارتكب، والتفريط: التقصير بمن قدر على الجد والتشمير، من الفرط وهو السبق ومنه الفارط والفر ط وهو الذى يسبق المسافرين لإعداد الماء لهم، والأوزار جمع وزر بالكسر) وهو الحل الثقيل، ووزره (بزنة وعده) حمله على ظهره ثم أطلق في الدين على الإثم والذنب كأنه لثقله على صاحبه كالحل الذى يثقل الظهر، واللعب: الفعل الذى لا يقصد به فاعله مقصدا صحيحا من تحصيل منفعة أو دفع مضرة كأفعال الصبيان التي يتلذذون بها، واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه و يهمه، وقد يسمى الصبيان التي يتلذذون بها، واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه و يهمه، وقد يسمى كل مابه استمتاع لهوا، ويقال لهوت بالشيء ألهو به لهوا وتلهيت به إذا تشاغلت وغفلت به عن غيره.

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السالفة إنكارهم في الدنيا للبعث والجزاء بين هنا حالهم في الآخرة يوم يكشف عنهم الغطاء فيتحسرون ويندمون على تفريطهم السابق وغرورهم بذلك المتاع الزائل ، ثم أردفه بذكر حقيقة الدنيا مقابلا بينها و بين الآخرة وموازنا بين حاليهما لدى المتقين والعاصين .

#### الإيضاح

( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) أى ولو ترى هؤلاء الضالين المكذبين حين تقفهم الملائكة في الموقف الذي يحاسبهم فيه ربهم و يمسكونهم إلى أن يحكم الله فيهم عا يشاء \_ لهالك أمرهم واستبشعت منظرهم ورأيت ما لا يحيط به وصف ، وجعلهم موقوفين على ربهم لأن من تقفهم الملائكة وتحبسهم في موقف الحساب امتثالا لأمر الله فيهم كما قال : « وَقَفُوهُم مُ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ » يكون أمرهم مقصورا على الله لا يتصرف فيه غيره : « وَقَفُوهُم الله تُكُن نَفْسُ لِنفُسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لله » .

(قال أليس هذا بالحق) أى حينئذ يقول لهم ربهم: أليس هذا الذي أنتم فيه من البعث هو الحق الذي لاشك فيه ولا ريب ؟ لا باطل كما كنتم تزعمون .

( قالوا بلى ور بنا ) أى قالوا بلى هو حق لا يحوم حوله الباطل ، وقد أكدوا اعترافهم بالىمين فشهدوا بذلك على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .

(قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون) عبر بالذوق عن ألم العذاب للإشارة الى أنهم يجدونه وجدان الذائق فى قوة الإحساس به أى إذاكان الأمركا اعترفتم فذوقوا العذاب الذى كنتم به تكذبون بسبب كفركم الذى دأبتم عليه واتخذتموه شعارا لكم لا تتركونه .

(قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله) أى قد خسر أولئك الكفار الذين كذبوا عا وعد الله به كل ما ربحه وفاز به المؤمنون من ثمرات الإيمان في الدنيا كرضا الله وشكره حين النعمة ، والصبر والعزاء وقت المصيبة ، ومن ثمرات الإيمان في الآخرة من الحساب اليسير والثواب العظيم ، والرضوان الأكبر والنعيم المقيم ، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وما سبب هــذا إلا أن إنكار البعث والجزاء يفسد الفطرة البشرية ويفضى إلى. الشرور والآثام ، فإن الاعتقاد بأن لاحياة بعد هذه الحياة يجدل هم الكافرين محصورا في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها البدنية والنفسية كالجاه والرياسة والعلو في الأرض ولو بالباطل ، ومن كانوا كذلك كانوا شرا من الشياطين يكيد بعضهم لبعض ويفترس بعضهم بعضا لا يصده عن الشر إلا العجز ولا تحكم بينهم إلا القوة .

وشاهدنا على ذلك أن أرقى أهل الأرض فى الحضارة والعلوم والفلسفة هم الذين. يقو ضون صروح المدنية بمدافعهم ودباباتهم وطياراتهم و بكل ما أوتوا من فن واختراع، و يهلكون الحرث والنسل و يخر بون العامر من المدن ودور الصناعات بمنتهى القسوة والشدة ، و يهلكون ملايين الأنفس مابين قتيل وجر هے دون أن تستشعر قلوبهم

عاطفة رحمة ولا رأفة ، ولوكا نوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء لما انتهوا في الطغيان إلى هذا الحد الذي تراه الآن .

- (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ) أى كذبوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة مفاجئة : « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَاكِينَ » وقد ورد فى الكتاب والسنة أن الله تعالى أخفى علمها عن كل أحد حتى الرسل والملائكة .
- ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) أى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وأصروا على هذا التكذيب حتى إذا جاءتهم منيتهم وهى بالنسبة إليهم مبدأ الساعة ومقدمات القيامة ، مفاجئة لهم من حيث لم يكونوا ينتظرونها ولا يعدون العدة لمجيئها ، قالوا ياحسرتنا على تفريطنا في الحياة الدنيا التي كنا نزعم أن لاحياة بعدها .
- ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) أي يحملون ذنو بهم وخطاياهم كما روى عن الله عنهما ·

وفى ذلك إيماء إلى أن عذابهم ليس مقصورا على الحسرة على ما فات وزال ، بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال، وإشارة إلى أن تلك الحسرة من الشدة والهول يحيث لا تزول ولا تنسى بما يكابدونه من صنوف العقوبات .

روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى أن الأعمال القبيحة تمثل بصورة رجل قبيح محمله صاحبها يوم القيامة ، والصالحة بصورة رجل حسن تحمل صاحبها يوم القيامة .

والخلاصة — إنهم ينادون الحسرة التي أحاطت بهم أسبابها وهم في أسو إحال عمل في أسو إحال عمل في أسو إحال عمل في المورهم على المهورهم .

وقد بين الله تعالى سوء تلك الحال التي تلابسهم حينا يلهجون بذلك المقال فقال : ( ألا ساء ما يزرون ) أى ما أسوأ تلك الأثقال التي يحملونها يوم القيامة على ظهورهم . ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ) أى وما هذه الحياة الدنيا التي قال الكفار إنه لاحياة غيرها إلا لهو ولعب ، فهى دائرة بين عمل لا يفيد فى العاقبة كلعب الأطفال ، وعمل له فائدة عاجلة سلبية كفائدة اللهو وهو دفع الهموم والآلام ، ومن ثم قال بعض الحكاء: إن جميع لذات الدنيا سلبية إذ هى إزالة للآلام ، فلذة الطعام فى إزالة ألم الجوع ، و بقدر هذا الألم تعظم اللذة فى إزالته ، ولذة شرب الماء هى إزالة العطش وهكذا .

وفى الآية وجه آخر ، وهو أن متاع هذه الدنيا متاع قليل ، قصير الأجل لاينبغى أن يغتر به العاقل، فما هو إلا كلعب الأطفال قصير المدة ، فإن الطفل سريع الملل لكل ما يقدم إليه من أصناف اللعب ، أو أن زمن الطفولة قصير كله غفلة ، أو كلهو المهموم في قصر مدته ، على كونه غير مقصود لذاته .

( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) الكفر والمعاصى لخلو لذاتها من المضار والآلام وسلامتها من التقضى والانصرام ، من هذه الدار المشركين المنكرين للبعث الذي لاحظ لهم من حياتهم إلا التمتع الذي هو من قبيل اللعب في قصر مدته وعدم فأندته ، أو من قبيل اللهو في كونه دفعا لألم الهم والكدر .

والخلاصة — إن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا ، فالبدنى منه أعلى وأكمل من نعيم الدنيا فى ذاته وفى دوامه وثباته وفى كونه إيجابيا لاسلمبيا ، وفى كونه غير مشوب ولا منغّص بشىء من الآلام ، وفى كونه لا يعقبه ثقل ولا مرض ولا إزالة أقذار ، والروحانى منه كلقاء الله ورضوانه وكال معرفته يجل عنه الوصف والتحديد ولا شبيه له فى نعيم الدنيا .

( أفلا تعقلون ) أى أتغفلون عن هـذا فلا تعقلون أن الحياة الدنيا لعب ولهو وأنتم ترون من يموت ومن تنو به النوائب ، وتفجعه الفواجع ، فني ذلك مزدجر عن الركون إليها واستعباد النفوس لها ، ودليل على أن لها مدبرا يلزم الخلق عبادته وعدم إشراك غيره معه في ذلك التدبير والنظام و إخلاص العبادة والطاعة له .

قَدْ نَمْلُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُ نُكَ النّبِي يَقُولُونَ ، قَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ وَلَكَنَّ الطَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجِحْدُونَ (٣٣) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ فَبُلْكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنا ، وَلاَ مُبَدِّلَ فَبُلْكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنا ، وَلاَ مُبَدِّلَ لَكَلَمَاتِ اللهِ ، وَلَقَدْ جَاءِكَ مِنْ نَبِإِ المُرْسَلِينَ (٣٤) وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ لِكَلَمَاتِ اللهِ ، وَلَقَدْ جَاءِكَ مِنْ نَبِإِ المُرْسَلِينَ (٣٤) وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ لِكَلَمَاتِ اللهِ ، وَلَقَدْ جَاءِكَ مِنْ نَبِإِ المُرْسَلِينَ (٣٤) وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ لِكَمَاتُ اللهِ ، وَلَقَدْ جَاءِكَ مِنْ نَبِإِ المُرْسَلِينَ (٣٤) وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ كَبُوا وَأُودُوا عَتَى اللّهُ عَلَى الْمُدَى ، فَلا تَكُونَا مَنْ مِنَ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ اللهُ عَلَى الْمُدَى ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدَى ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَلِينَ (٣٥) . الجَاهِ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدَى ، فَلاَ تَكُونَنَّ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدَى ، فَلاَ تَكُونَانَ مِنْ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلُمُ عَلَى الْمُلْمَى ، فَلاَ تَكُونَنَ مَن المَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِينَ (٣٥٠) .

### شرح المفردات

الحزن: ألم يحل بالنفس عند فقد محبوب ، أو امتناع مرغوب ، أو حدوث مكروه، ولا سبيل لعلاجه إلا التسلي والتأسي كما قالت الخنساء :

ولولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى وما يبكون مثل أخى ولكن أسلى النفس عنه بالتأسى

وكذّبه: رماه بالكذب، والجحود والجحد: نفي مافي القلب إثباته أو إثبات مافي. القلب نفيه ، و يقال جحده حقه و بحقه ، وكلات الله : هي وعده ووعيده ، ومن ذلك وعده للرسل بالنصر ، ووعيده لأعدائهم بالغلب والخذلان كقوله : «كَتَبَ اللهُ لأَعْلِمَنَ أَنا وَرُسُلِي » وقوله : « ولقد سَبقَت كَامَتُنا لِعبادِنا المُرْسَايِينَ . إِنَّهُمْ لَمُمُ لأَعْلَمُورُ وَنَ : و إِنَّ جُنْدُنا كَمُمُ الْغالِبُونَ » والنبأ : الخبر ذو الشأن العظيم ، وكبر على فلان الأمر أي عظم عنده وشق عليه وقعه، والإعراض : التولى والانصراف عن الشيء فلان الأمر أي عظم عنده وشق عليه وقعه، والإعراض : التولى والانصراف عن الشيء رغبة عنه أو احتقارا له ، واستطعت الشيء : صار في طوعك منقادا لك باستيفاء الأسباب التي تمكنك من فعله ، والابتغاء : طلب ما في طلبه كلفة ومشقة من البغي

وهو تجاوز الحد، ويكون في الخير كابتغاء رضوان الله وهو غاية السكال، وفي الشر كابتغاء الفتنة وهو عاية الضلال، والنفق: السرب في الأرض، وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج، والسلم: المرقاة من السلامة، لأنه الذي يسلمك إلى مصعدك، وتذكيره أفصح من تأنيثه، والآية: المعجزة، والجهل هنا: ضد العلم، وليس كل جهل عيبا لأن المخلوق لا يحيط بكل شيء علما، وإنما يذم الإنسان مجهل ما يجب عليه علمه، مجلل ما ينبغي له ويعد كالا في حقه إذا لم يكن معذورا في جهله.

# المعنى الجملي

رات هذه السورة في دعوة مشركي مكة إلى الإسلام ومحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث ، وكتر فيها حكاية أقوالهم بلفظ (وقالوا ـ وقالوا ) بحو: « وَقَالُوا لَوْلاَ أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَلكَ ـ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا » إلى نحو ذلك ـ وتلقين الرسول صلى الله عليه وسلم الرد عليهم مع إقامة الحجة والبرهان بلفظ (قل ـ قل ) الرسول صلى الله عليه وسلم الرد عليهم مع إقامة الحجة والبرهان الله أَخَيْرَ الله وَالسَمُواتِ وَالْأَرْض » .

بعد هذا الحجاج كله ذكر فى هذه الآيات تأثير كفرهم فى نفس النبى صلى الله عليه وسلم وحزنه مما يقولون فى نبوته وما يراه منهم من الإعراض عن دعوته ، وسلاه عن ذلك يبيان سنته سبحانه فى الرسل مع أقوامهم وأن كثيرا منهم كذبوا فصبروا حتى جاءهم النصر المبين وخذل الله أعداءهم الكافرين .

روى ابن جرير عن السدى أن الأخنس بن شُرَيق وأبا جهل التقيا ، فقال الأخنس لأبى جهل : يا أبا الحمكم أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك غيرى ، قال أبو جهل : والله إن محمدا لصادق وما كذب قط ، واكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والمقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لما تر قريش ؟ فأنزل الله هذه الآية .

# الإيضاح

( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ) القول الذي يحزنه منهم هو ماكانوا يقولونه فيه وفي دعوته ونبوته من تكذيب وطعن وتنفير للعرب منه .

يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وأسفك عليهم كا جاء فى قوله: « فَلاَ تَذْهَبْ نَفْ كُ عَلَيْهِمْ حَسَرَات » وفى قوله: « فَلَعَلَاكَ بَاحِع مَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لمْ يُؤْمِنُوا بَهِذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا » .

( فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) أى لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ، ولكنهم يعاندون الحق و يدفعونه بصدودهم . روى سفيان الثورى عن على قال : قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا لا نكذبك ولكن نكذب عا جئت به ، فأنزل الله ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) .

وروى ابن أبى حاتم عن أبى يزيد المدنى أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أبا جهل فصافحه ، فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابى ؟ فقال والله إنى لأعلم إنه لنبى ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا ؟ وتلا أبو يزيد: (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) .

والخلاصة — إنهم لا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتراء الكذب ، ولا يجدونه كاذبا في خبر يخبر به بأن يتبين أنه غير مطابق للواقع ، و إنما يدعون أن ما جاء به من أخبار الغيب التي من أهمها البعث والجزاء كذب غير مطابق للواقع ، ولا يقتضى ذلك أن يكون هو الذي افتراه ، فإن التكذيب قد يكون للكلام دون للتكلم الناقل له .

وذكر الرازى في نفي التكذيب مع إثبات الجحود أربعة أوجه ::

- (١) إنهم ماكانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية و مجحدون القرآن والنبوة .
- (٢) إنهم لا يقولون له إنك كذاب لأنهم جربوه الدهر الطويل فلم يكذب. فيه قط ، ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة واعتقدوا أنه تخيل أنه نبي وصدق. ما تخيله فدعا إليه .
- (٣) إنهم لما أصروا على التكذيب مع ظهور المعجزات القاهرة على وفق دعواه كان تكذيبهم تكذيبها لآيات الله المؤيدة له أو تكذيبا له سبحانه ، فكأن الله قال له إن القوم ما كذبوك ولكن كذبونى ، وذلك أن تكذيب الرسول كتكذيب المرسل المصدق له بتأييد، على حد: « إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُمُايِعُونَ اللهَ ».
- (٤) إن المراد أنهم لا يخصونك بالتكذيب ، بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا و يقولون فى كل معجزة إنها سحر ، فكا أن الخلاصة إنهم لا يكذبونك على التعيين ولكن يكذبون جميع الأنبياء والرسل .
- ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذولا حتى أتاهم نصرنا ) أى إن الرسل الذين أرسلوا قبلك ، قد كذبتهم أقوامهم فصبروا على تكذبهم. و إيذائهم لهم إلى أن نصر الله الرسل بالانتقام من أعدائهم المكذبين لهم .

ونظير هذه الآية قوله : « وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ » وَقُوله : « وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ . . » الآية .

وقد دلت التجارب على أن التأسى يهون المصاب و يفيد شيئًا من السلوي ، ومن.

هذا تعلم حكمة تكرار النسلية بأمثال هذه الآية مع الأمر بالصبر المرة بعد المرة ، لأن الخزن والأسف اللذين كانا يعرضان له صلى الله عليه وسلم من شأنهما أن يتكررا بتكرر سببهما و بتذكره .

وفى الآية بشارة المرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة التسلية بأن الله سينصره على المكذبين الظالمين من قومه ، وعلى كل من يكذبه ويؤذيه من أمة الدعوة ، كما أن فيها إيماء إلى حسن عاقبة الصبر ، فمن كان أصبر كان حقيقا بالنصر إذا تساوت بين الخصمين وسائل الغلب والقهر .

(ولا مبدل لكان الله) أي إن ذلك النصر قد سبقت به كلة الله ، في مثل قوله : «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبَادِنا الله المُوسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا لَمُمُ الْعَالِبُونَ » وكان الله لا يمكن أن يبدلها مبدل ، فنصر الرسل حتم لابد منه والتبديل جعل شيء بدلا من شيء آخر ، وتبديل المكان والأقوال نوعان :

(۱) تبديل ذاتها بحمل قول مكان قول وكلة مكان أخرى ، ومن هذا قوله : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَامَوُا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ كَمُمْ » .

(٢) تبديل مدلولها ومضمونها كمنع نفاذ الوعد والوعيد أو وقوعه على خلاف القول الذي سيق، ثم أكد سبحانه عدم التبديل بقوله :

( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أى ولقد جاءك ذلك الذى أشير إليه من خبر التكذيب والصبر والنصر من نبأ المرسلين الذى قصصناه عليك من قبل ، فقد روى وأن سورة الأنعام نزلت بين سور الشعراء والتمل والقصص وهود والحجر المستملة على نبأ المرسلين بالتفصيل .

وَكَمَا وَعَدَ اللهُ رَسَلَهُ بِالنَّصِرُ وَعَدَ المُؤْمِنِينَ بِهِ فَى نَحُو قُولُهُ : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ وفى قوله ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فما بالنا نرى كثيرا بمن يدّعون الإيمان في هذا الزمان غير منصور بن ، فلابد إذاً من أن يكونوا في إيمانهم غير صادقين ، ولأهوائهم متبعين ، ولسنته في أسباب النصر جاهلين، فالله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه ، بل ينصر المؤمن الصادق الذي يتحرى الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي من خلقه ، والذي يقصد إعلاء كلة الله ونصر دينه كما جاء في قوله: « وكينَّصُرنَّ الله مَنْ يَنْصُرهُ ، إِنَّ الله لَقُوى تُو يَرْنُ » وقوله « يأيُّهُما الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُر مُ مُ ويَثْبَت أُقْدَامَكُم ه » . ( و إن كان كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السهاء فتأتيهم بآية ) من الآيات التي اقترحوها عليك ليؤمنوا فأتهم بها . أو سلما في السهاء فتأتيهم بآية ) من الآيات على الذي صلى الله عليه وسلم وكان يتمني لو أتاه ذاك أنهم كانوا يقترحون الآيات على الذي صلى الله عليه وسلم وكان يتمني لو أتاه الله بعض ما طلبوا حرصا على هدايتهم ، وأسفا وحزنا على إصرارهم على غوايتهم ، الله بعض ما طلبوا حرصا على هدايتهم ، وأسفا وحزنا على إصرارهم على غوايتهم ، ما يطلبون وفوق ما يطلبون المقترحين الجاحدين لا يؤمنون و إن رأوا من الآيات العالم يطلبون وفوق ما يطلبون .

والخلاصة : و إن كان إتيانهم بآية مما اقترحوا يدحض حجمهم و يكشف شبهتهم فيؤمنون عن بينة و برهان ، فإن استطعت أن تبتغى لنفسك نفقا تطلبه في الأرض فتذهب في أعماقها ، أو سلما في جو السباء ترقى عليه إلى ما فوقها ، فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك فأت بما يدخل طوع قدرتك من ذلك ، كتفحير ينبوع لهم من الأرض أو تنزيل كتاب تحمله من السباء وقد كانوا طلبوا ذلك كاحكى الله عنهم بقوله : « وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَرْ فَى فِي السَّمَاء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَرْ فَى فِي السَّمَاء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مَنْ فَيْ السَّمَاء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مَنْ فَيْ مِن الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ فَيْ السَّمَاء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كَتَاجًا لَمْ فَيْ الله أَنْ يَجِيمِم عَنْ ذلك بقوله عقب هذا : « قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ يُعْمِنُ وَلِيسِ ذلك في قدرة البشر و إن كان رسولا هَلْ الله لا يقدرون على شيء مما يعجز عنه البشر ولا يستطيع إنجاده غير الخالق . فالرسل لا يقدرون على شيء مما يعجز عنه البشر ولا يستطيع إنجاده غير الخالق .

وخلاصة ذلك - إنك لن تستطيع الإتيان بشيء من تلك الآيات ولا ابتغاء السبل إليها في الأرض ولا في الساء، ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك لعلمه أنه لن يكون سببا لما تحبه من هدايتهم .

( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) أى ولو شاء الله تعالى جمعهم على ما جئت به من الهدى لجمعهم عليه ، إما بأن يجعل الإيمان ضروريا لهم كالملائكة ، وإما بأن يخلقهم على استعداد واحد للحق والخير فقط لا متفاوتى الاستعداد مختلفي الاختيار باختلاف العلوم والأفكار والأخلاق والعادات ، ولكنه شاء أن يجعلهم على ماهم عليه من الاختلاف والتفاوت وما يترتب على ذلك من أسباب الاختيار .

( فلا تكون من الجاهلين ) أى إذا عرفت سنه تعالى فى خلق الإنسان وأنه لا تبديل لخلق الله ، فلا تكون من الجاهلين لسننه فى ذلك ، فتتمنى ما تراه حسنا نافعا و إن كان حصوله ممتنعا الحكونه مخالفا لتلك السنن التى اقتضتها الحكمة الإلهية .

وخلاصة ذلك - لا تكون بالحرص على إسلامهم والميل إلى الإتيان بمقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى في خلقه .

إِنَّهَا يَسْتَحِيبُ اللَّهِ يَ يَسْمَعُونَ ، وَاللَوْ يَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ فَيَ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ فَي يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ فَا يَوْجَعُونَ (٣٦) وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ ، قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرْ عَلَى إِنَّ اللهَ قَادِرْ عَلَى إِنَّ اللهَ قَادِرْ عَلَى اللهَ عَلَى أَنْ يُنْزِّلُ آيَةً وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧).

# شرح المفردات

أجاب الدعوة: إذا أتى مادعى إليه من قول أوعل ، وأجاب الداعى واستجاب له واستجاب له واستجاب دعاءه : إذا لباه وقام بما دعاه إليه .

والقرآن الكريم استعمل أفعال الإجابة في المواضع التي تدل على حصول

المسئول كله بالفعل دفعة واحدة ، واستعمل أفعال الاستجابة في المواضع المفيدة لحصول المسئول بالنهيؤ والاستعداد كقوله : « الذينَ اسْتَجَابُوا لِلْتُرُوالرَّسُولِ مِنْ بَعْدُ مَا أَصابَهُمُ الْقَمَالُ الْقَرَّحُ » إذ الآية نزلت في وقعة حراء الأسد بعد وقعة أحد فالمراد أنهم تهيئوا للقتال أو المفيدة للدلالة على حدوث الفعل بالتدريج كاستجابة دعوة الدين التي تبدأ بالنطق بالشهادتين ثم بباقي أعماله بالتدريج .

والاستجابة من الله يعبر بها فى الأمور التى تقع فى المستقبل ويكون من شأنها أن تقع بالتدريج كاستجابة الدعاء بالوقاية من النار بالمغفرة وتكفير السيئات وإيتاء ما وعد به المؤمنين فى الآخرة كما قال ( فَاسْتَحَابَ كَمْمُ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمُ ) الآية .

والسمع والسماع: يطلق على إدراك الصوت، وعلى فهم ما يسمع من الكلام وهو ثمرة البسمع، وعلى قبول ما يفهم والعمل به وهذا ثمرة الثمرة، والمراد بالموتى هذا: الكفار الراسخون فى الكفر المطبوع على قلومهم الميئوس من سماعهم سماع تدبر تتبعه الاستجابة للداعى، والبعث: لغة إثارة الشيء وتوجيهه يقال بعثت البعير أى أثرته من مبركه وسيرته إلى المرعى ونحوه، ولولا: كلة تفيد الحث على حصول ما بعدها، والآية المعجزة المخالفة لسنن الله فى خلقه.

# المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه فى الآية السابقة أنه لوشاء لجمع الناس على الهدى ، ولكنه لم يشأ أن يجعل البشر مفطورين على ذلك ، ولا أن يلحبهم الجا، بالآيات التى تقسرهم على ذلك ، بل اقتضت حكمته أن يكون البشر متفاوتين فى الاستعداد مختارين فى تصرفاتهم وأعمالهم ، ومنهم من يختار الهدى على الضلال ، ومنهم من يستحب العمى على الهدى .

ذكر هنا أن الأولين هم الذين ينظرون في الآيات ويفقهون ما يسمعون من الحجج والبينات، وأن الآخرين لا يفقهون ولا يسمعون، فهم والأموات سواء.

#### الإيضاح

(إيما يستجيب الذين يسمعون) أى إيما يستجيب لله ولرسوله الذين يسمعون كلام الله سماع فهم وتدبر فيعقلون الآيات ويذعنون لما عرفوا بها من الحق لسلامة فطرتهم وصفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم، دون الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ؟ كالمقلدين الذين لا يفكرون في الأشياء بعقولهم، ودون الذين قالوا سمعنا وعصينا من المستكبرين الجاحدين ، فهؤلاء وهؤلاء من موتى القلوب وأبعد الناس عن الانتفاع بما يسمعون .

( والموتى يبعثهم الله تم إليه يرجمون ) أى والذين لا ترجى استجابتهم لأنهم كالموتى لا يسمعون السماع النافع ، يترك أمرهم إلى الله فهو الذى يبعثهم بعد موتهم ، ويرسلهم إلى موقف الحساب فينالون ما يستحقون على كفرهم وسيء أعمالهم ، فلا تبخع نفسك عليهم حسرات ، إذ ليس في استطاعتك هدايتهم ولا إرجاعهم إلى محجة الرشاد .

( وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ) أى وقال الظالمون لأنفسهم الذين يجحدون بآيات ربهم و يعاندون رسوله إليهم : هلا أنزل عليه آية من ربه من الآيات التي اقترحناها عليه وجعلناها شرطا لإيماننا به .

(قل إن الله قادر على أن ينزل آية ، ولكن أكثرهم لا يعلمون) أى قل لهم أيها الرسول إن الله تعالى قادر على تنزيل آية مما اقترحوا إذا اقتضت الحكمة تنزيلها لا إذا تعلقت شهواتهم بتعجيز الرسول بطلها ، فقد مضت سنة الله بأن إجابة المعاندين إلى ما اقترحوا لم تكن سببا للهداية فى أمة من الأمم ، بل كانت سببا فى عقاب للعاجزين للرسل بعذاب الاستئصال ، وتنزيل الآية لا يكون خيرا لهم بل هو شركهم ولكن أكثرهم لا معلمون شيئا من حكم الله تعالى فى أفعاله ولا من سننه فى خلقه والخلاصة — إن طلبهم للآية أو الآيات مع وجود هذه الآيات البينات إنما والخلاصة — إن طلبهم للآية أو الآيات مع وجود هذه الآيات البينات إنما

هو محاولة تعجيز الرسول لا أنه هو الدليل الذي يوصلهم إلى صدقه .

بِرَشَدَ إِلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ نَزَّ لَمْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ۚ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرُ ۖ مُبِينٌ ﴾ وقُولُه : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمَرِ ۗ ﴾ .

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَالَرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمْمُ أَمُمُ الْمَاكُمُ ، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكَرْتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، ثُمَّ إِلَى رَبِّمِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) وَاللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَ بُكُمْ فِي الظُّلْمَاتِ، مَنْ يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ ، وَاللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَ بُكُمْ فِي الظُّلْمَاتِ، مَنْ يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ ، وَاللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَ بُكُمْ فِي الظُّلْمَاتِ، مَنْ يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ ، وَمَنْ يَشَا لِللهُ يُضَلّلُهُ ،

### شرح المفردات

الدابة: كل ما يدب على الأرض من الحيوان والدب والدبيب المشى الخفيف والطائر: كل ذى جناح يسبح فى الهواء وجمعه طير كراكب وركب، والأمم واحدها أمة: وهي كل جماعة يجمعهم أمر كدين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد أو صفات وأفعال واحدة، والتفريط في الأمر التقصير فيه وتضييعه حتى يفوت، يقال فرسطه وفرسط فيه، والكتاب هنا: هو اللوح المحفوظ، وقيل القرآن، والحشر: الجمع والسوق.

# المعنى الجملي

بعد أن أبان سبحانه فيما سلف أن الله قادر على أن ينزل الآيات إذا رأى من الحكمة والمصلحة إنزالها ، ولا ينزلها للتشهى والهوى كما يراه المقترحون من أولئك الضالين المكذبين ـ ذكر ما هو كالدليل على ذلك ، فأرشد إلى عموم قدرته تعالى وشمول علمه وتدبيره ، وأن كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في الهواء فهو مشمول بفضل الله ورحمته و إحسانه ، فلو كان في إظهار هذه المعجزات مصلحة

للمكلفين لفعلها ولامتنع أن يبخل بها ، إذ أنكم ترون أنه لم يبخل على شيء من الحيوان بمنافعها ومصالحها .

### الإيضاح

( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ) أى لا يوجد نوع من أنواع الأحياء التي تدب على الأرض ولا من أنواع الطير التي تسبح في الهواء إلاوهي أم مماثلة لكم أيها الناس؛ وقد أثبت الأخصائيون الباحثون في طباع الحيوان الذين تفرغوا لدرس غرائزها وأعمالها أن النمل مثلا يغزو بعضه بعضا وأن المنتصر يسترق المنكسر و يسخره في حمل قوته و بناء قراه ، إلى نحو أولئك من الأعمال التي تخصه ؛ وقد حرصت الأمم المتدينة على تحريم اصطياد بعض أنواع الحيوان ، فإذا رأت بعض ما يصاد من الطير وغيرها قل في بلادها وخشى انقراضه منها حرمت صيده .

وخص دواب الأرض بالذكر لأنها هي التي يراها المخاطبون عامة ويدركون فيها معني الماثلة ، دون دواب الأجرام الساوية القابلة للحياة الحيوانية التي أعلمنا الله بوجودها في قوله : « وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَتَ فِيهِما مِن دَابَةً ، وَهُو عَلَى جَمْعِهِم إِذَا يَشَاء قَدِير » وهذا من أخبار الغيب التي دل العلم الحديث على صدقها ؟ فقد أثبت الباحثون من علماء الفلك أن بعض الكواكب كالمريخ فيه ماء ونبات فلا بد أن يكون فيه أنواع من الحيوان ، بل فيه أمارات على وجود عالم اجتماعي صناعي كالإنسان، منها مايري على سطحه بالمرقب (التلسكوب) من جداول منظمة وخلجان وجبال ووديان إلى نحو أولئك .

وهذه الآية الكريمة وتحوها ترشدنا إلى البحث فى طباع الأحياء لنزداد علما بسنن الله وأسراره فى خلقه ونزداد بآياته فيها إيمانا وحكمة وكالا وعلما ونعتبر بحال المكذبين بها الذين لم يستفيدوا مما فضلهم الله به على الحيوان فكانوا أضل من جميع أنواعه التى لا تجنى على نفسها ما يجنيه الكافر على نفسه.

(ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) فسر ابن عباس الكتاب هنا بأم الكتاب: وهو اللوح المحفوظ، وهو خلق من عالم الغيب أثبت الله تعالى فيه مقادير الخلق ما كان منها وما يكون على حسب السنن الإلهية، وقيل الكتاب هناعلم الله المحيط بكل شىء، شبه بالكتاب لكونه ثابتا لا ينسى ، وقيل هو القرآن أى ما تركنا فى القرآن شيئا من ضروب الهداية التى ترسل من أجلها الرسل إلا بيناه فيه فقد ذكرت فيه أصول الدين وأحكامه وحكمها والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية والعقلية التى سخرها الله للانسان .

قال الحافظ بن كثير: مافرطنا في الكتاب من شيء أي الجميع علمهم عند الله لا ينسى واحدا من جميعها من رزقه سواء كان بريا أو بحريا كقوله: « وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ في كتابٍ مُبينٍ » في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومُسْتَوْدَعَهَا ، كُلُّ في كتابٍ مُبينٍ » أي مفصح بأسمائها وأعدادها ونظامها وحاصر لحركاتها وسكناتها .

( ثم إلى ربهم يحشرون ) أى ثم يبعث أولئك الأم من الناس والحيوان يوم القيامة و يساقون مجتمعين .

وروى ابن جرير عن ابن عباس: أن المراد بحشر البهائم موتها كما ورد فى الحديث « من مات فقد قامت قيامته »

( والذين كذبوا بآياتنا صم و بكم فى الظلمات ) أى والكافرون الذين كذبوا بآياتنا المنزلة الدالة على وحدانيتنا وصدق ماجاء به رسولنا ـ تكذيب جحود واستكبار أو تكذيب جمود على تقليد الآباء ـ صم لا يسمعون دعوة الحق والهدى سماع قبول ، وبكم لا ينطقون عما عرفوا من الحق ، وهم يتخبطون فى تلك الظلمات الحالكة ، ظلمة الوثنية ، وظلمة تقليد الجاهلية ، وظلمة الجهل والأمية .

(من يشا الله يضلله ) أى من تعلقت مشيئته بإضلاله يضلله كما أضل هؤلاء الذين استحبوا العمى على الهدى ، و إضلاله إناهم جاء على مقتضى سننه فى البشر ،

أن يعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه و إن ظهر له أنه الحق ، وأن يعرض المقالد عن النظر فى الآيات والدلائل التى تنصب لبيان بطلانها و إثبات خلافها مادام مغرورا بها مُكْبِرًا لمن جرى من الآباء عليها .

( ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) أى ومن يشأ هدايته يجعله على طريق مستقيم هو طريق الحق الذى لا يضل سالكه ، بأن يوفقه لاستعمال سمعه و بصره وعقله ، استعمالا يعرف به الحق و يعرف به الخير ، و يعمل به على حسب سننه تعالى في الارتباط بين الأعمال البدنية والعقائد النفسية .

قُلْ أَرَأَ يَتُكُ ۚ إِنْ أَمَا كُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَمَا كُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ مَدْعُونَ فَيَكُشفُ مَا مَدْعُونَ اللهِ مَدْعُونَ فَيَكُشفُ مَا مَدْعُونَ اللهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (١٤) وَلَقَدْ أَرْ سَلْنَا إِلَى أَمَم مِن إليه إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (١٤) وَلَقَدْ أَرْ سَلْنَا إِلَى أَمَم مِن قَبَلْكَ فَأَخَذْنَاهُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٢٤) فَلُو لاَ إِذْ جَاءَهُم فَيلكَ فَأَخُذْنَاهُ مِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَزَيْنَ كَلُّمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا مَا شَعْلُونَ (٢٤) فَلُو بَهُمْ وَزَيْنَ كَلَّمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) فَلُو بَهُمْ وَزَيْنَ كَلَّمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) فَلُو بَهُمْ وَزَيْنَ كَلَّمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ (٣٤) فَلَمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نُوا مَنُ وَا الْمَا لَمَا الْمَا لِمَنْ (٤٤) فَقُطِع مَا إِنْ الْمَا لَمُنُوا وَالْخُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْمَا لِمَنَ (٤٤) . وَلَا الْمَا لِمَنْ (٤٤) . وَلَا الْمَا لِمَنْ (٤٤) الْمَا لَمِنَ (٤٤) الْمَا لَمِنَ (٤٤) .

# شرح المفردات

أرأيتكم أى أخبرونى ، وهو أسلوب يذكر للتعجيب والتنبيه إلى أن ما يذكر بعده غريب عجيب تقوم به الحجة على المخالف ، يكشف أى يزيل ما تدعونه إلى كشفه إن شاه ، والبأساء : تطلق على الحرب والمشقة ، والبأس : الشدة

فى الحرب والعذاب الشديد والقوة والشجاعة ، والضراء : من الضر ضد النفع ، والتضرع : إظهار الضراعة والخضوع بتكلف ، والأخذ بالبأساء والضراء : إنزالها بهم ، مبلسون : أى متحسرون يأئسون من النجاة ، دابر القوم : آخرهم الذى . يكون فى أدبارهم ، وقطع دابرهم أى هلكوا واستئصلوا بالعذاب ولم يبق منهم أحد .

## المعنى الجملي

بعد أن بين الله تعالى المشركين أن علمه محيط بما فى الأرض والسماء ، وأن عنايته تم كل ما درج على الأرض أوطار فى الهواء ، وأن أم الحيوان مشابهة لأم الإنسان ، وقد أوتيت من الإلهام والمعرفة ما به تميز بين ما ينفعها وما يضرها .

أمر نبيه أن يوجه إليهم هـ ذا السؤال مذكرا لهم بما أودع فى فطرتهم من توحيده عز اسمه ليعلموا أن ما تقلدوه من الشرك عارض شاغل يفسد أذهانهم وقت الرخاء وارتفاع اللأواء حتى إذا جد الجد وترل بهم ما لا يطاق حمله من الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وضل عنهم ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان. وما وضعت رمزا له من ملك أو إنسان.

# الإيضاح

(قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين العادلين بالله الأوثان والأصنام ، أخبروني إن أتاكم عذاب الله كالذي نزل بمن قبلكم من الأمم الذين كذبوا بالرسل ، فقد هلك بعضهم بريح صرصر عاتية ، و بعض آخر بالصاعقة ، أو بمياه الطوفان المغرقة ، أو جاءتكم الساعة بأهوالها وخزيها ونكالها و بعثتم لموقف الحساب أغير الله في هذه الأحوال تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاء ؟ أم إلى غيره من أخير الله في هذه الأحوال تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاء ؟ أم إلى غيره من آلهة كم تفرعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم آلهة كما نزل بكم من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم المهتم تفرعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم المهتم تفرعون لينجيكم هما نزل بكم من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم المهتم المهتمون المها من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم المهتم المهتمون المهتمون المهتمون المهتم من عظيم البلاء ، إن كنتم صادقين في دعواكم المهتمون المهتم المهتمون المهت

آلوهية هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم أولياء وزعمتم أنهم فيكم شفعاء؟ فأخبروني أغير الله تدعون إذا أتاكم أحد هذين الأمرين؟ ثم أجاب عن ذلك بقوله:

( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) أى ما أنتم أيها المشركون بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بيستجيرين بشيء غير الله من وثن أو صنم إذا اشتد الهول بكم ، بل تدعونه وحده ، و به تستغيثون ، و إليه تفزعون دون كل شيء غيره ، فيفرج عنكم و يزيل البلاء عند الستغاثة كم به وتضرعكم إليه إن شاء ذلك ، لأنه وحده القادر على كل شيء ، والمالك لكل شيء دون ما تدعونه إلها من صنم أو وثن ، لأن الفزع إليه سبحانه عند الشدائد عما ركز في فطرة البشر تنبعث إليه بذاتها كا تنبعث إلى الماء عند العطش ، فلا يذهب به ما يتلقى بالتعليم الباطل من مسائل الدين ، فهم به يجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالق العالم كله بما يتخذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون به اليهم كا يتوجهون إلى الله ويحبونهم كحب الله ، وما منشأ ذلك التقديس إلا اعتقاد القدرة على النفع والضر من غير طريق الأسباب المعروفة ، لكنهم عند الشدائد وتراكم الأهوال والكروب ينسونهم و يدعون الله وحده .

ولهذا الحب والتعظيم ثلاث درجات :

- (١) أعرقها فى الجهل أن يعتقد فى شىء من المخلوقات أنه إله ينفع ويضر بذاته ويتوجه إليه و يدعوه ويتضرع إليه .
- (٢) المرتبة الوسطى أن يعتقد أن الإله قد حل فى بعض المخلوقات واتحد بها كا تحل الروح فى البدن وتدبره فيكونان شيئا واحدا .
- (٣) أضعف درجاته أن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء، ولكن له وسطاء بينه و بين عباده يقر بونهم إليه زلني يشفعون لهم عنده، فهو لأجلهم يعطى و يمنع و يضر و ينفع، وهذه هي الدرجة التي

كَانَ عَلَيْهَا مَشْرَكُو قَرْيْشَ، فَقَدْ حَكَى الله عَنْهُم : ﴿ مَا نَعْبُدُ ُهُمْ ۚ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إَلَى اللهِ . . . ﴿ هُؤُلاَ ءَ شُفَعَا قُرُنَا عِنْدَ اللهِ » .

والتوحيد الخالص هو الإيمان بأن الله يفعل ما يشاء و يختار وأن جميع الخلق مسخرون لإرادته وتدبيره خاضعون لسننه وتقديره ، لا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره شيئا إلا في دائرة الأسباب التي شرعها لعباده ، وأن الوساطة بين الله وعباده محصورة في تبليغ الرسول رسالته إليهم دون تصرفه فيهم ، وأن شفاعة الآخرة لله وحده يأذن بها إن شاء لمن شاء ممن ارتضى ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى لخاتم رسله : « لَيْسَ للكَ مِن الله عَن ارتضى ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى لخاتم رسله : « لَيْسَ للكَ مِن الله عَن اله

وقد بين الله أن تلك الوساطة الشركية تنسى عند اشتداد الكروب والأهوال فقال : « فَإِذَا رَ كِبُوا فِي الْفَائُ وَعَوْا الله نُعْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ، فَامَّا نَجَّاهُم إلى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ » وقال : « وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُ كَا لَقْالَلِ دَعَوْا الله تُعْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَوْنَهُم مُقْتَصِد وَمَا يَجُحدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُ خَتَّار كَفُور » .

ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ) أى لقد أرسلنا رسلا إلى أم من قبلك فدعوهم إلى توحيدنا وعبادتنا فلم يستجيبوا لهم فأخذناهم أخذ ابتلاء واختبار بالبأساء والضراء ليكون ذلك مفيدا لهم ، لأن سنتنا قد حرت بأنهم في مثل هذه الحال يتضرعون و يجأرون بالدعاء إلى ربهم ، فالشدائد تربى النفوس وتهذب الأخلاق ، فترجع المغرورين عن غرورهم ، وتكف الفجار عن فورهم ، فأخلق بها أن ترجع أهل الأوهام عن دعاء أمثالهم من البشر بل من مدونهم من الأصنام والأوثان .

ولكن كثيرا من الناس يصلون إلى حال من الشرك والفجور لا يغيرها بأس. ولا يحولها بؤس، فلا يجدى معهم العبر والمواعظ ولا تؤثر فيهم صروف الدهر وغيره، ومنهم أولئك الأمم الذين أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء، ومن ثم قال تعالى:

«فلولا إذجاءهم بأسنا تصرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » أى فهلا تضرعوا إلينا خاشعين تائبين حين جاءتهم مقدمات العذاب و بوادره وحذروا عواقبه وأواخره لنكشفه عنهم قبل أن يحيط بهم .

ولكن قلوبهم كانت كالحجارة أو أشد قسوة فلم تؤثر فيهم النذر ، وزين لهم. الشيطان ماهم عليه من الشرك والفجور ، ووسوس إليهم بأن يثبتوا على ماكان عليه آباؤهم ولا ينقادوا إلى رجال منهم ضعاف الأحلام سفهاء العقول لا ميزة لهم عليهم بعقل راجح ولا فكر ثاقب .

( فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) أى فلما أعرضوا على عما أندرهم به رسلهم وتركوا الاهتداء به وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم وأصروا على كفرهم وعنادهم وجمدوا على تقليد من قبلهم \_ باوناهم بالحسنات وفتحنا عليهم أبواب الرزق ورخاء العيش وصحة الأجسام والأمن على الأنفس والأرواح ، فلم تربهم تلك النم ولا شكروا الله على ما أنم ، بل أفادتهم النعمة بطرا وكبراكا أفادتهم الشدائد عنوا وقسوة .

والخلاصة - إنه تعالى سلط عليهم المكاره والشدائد ليعتبروا ويتعظوا ، فلما لم تُحدِّ معهم شيئا نقلهم إلى حال هي ضدها ففتح عليهم أبواب الخيرات وسهل لهمسبل الرزق والرخاء فلم ينتفعوا أيضا ، وما مثل هذا إلا مثل الأب المشفق على ولده يخاشنه تارة و يلاينه أخرى طلبا لصلاحه واستقامة حاله و إرجاعا له عن غيه وطغيانه .

(حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) أى حتى إذا ظنوا" أن الذي أوتوا إنما هو باستحقاقهم ولم يزدهم ذلك إلابطرا وغرورا، أخذناهم بعذاب.

الاستئصال حال كونهم مبغوتين ، إذ فاجأهم على غرة من غير سبق أمارات ولا إمهال الاستعداد أو للهرب ، فإذا هم مبلسون أى يائسون من النجاة .

وفى الآية إيماء إلى أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعاء مما يتهذب سها من وفقهم الله للهداية وألهمهم الرشاد ، والاختبار أكبر شاهد على صدق هذه القضية ، فالشدائد مصلحة للفساد ومهذبة للنفوس ، والمؤمن أجدر الناس بالاستفادة من الحوادث . روى مسلم عن صهيب مرفوعا « عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له »

وروى أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ، فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فلما نسوا ما ذكروا به الآية » .

وروى مالك عن الزهرى أنه قال: (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) أى رخاء الدنيا وسترها . وقال الحسن البصرى : من وسع الله عليه فلم ير أنه لم يمكر به فلا رأى له ، ثم قرأ: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء).

( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى فهلك أولئك القوم الذين ظلموا أنفسهم تبتكذيب الرسل والإصرار على الشرك وأعماله واستؤصلوا فلم يبق منهم أحد.

( والحمد لله رب العالمين ) أى والثناء الكامل والشكر التام لله رب العالمين على إنامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل السكفر وتحقيق ما وعدهم به من إهلاك المشركين و إراحة الأرض من شركهم وظامهم .

وهذه الجملة إرشاد من الله لعباده المؤمنين بتذكيرهم بما يجب عليهم من حمده على نصر المرسلين المصلحين وقطع دابر الظالمين المفسدين وإيماء إلى وجوب ذلك في عاقبة كل أمر وخاتمة كل عمل كما قال تعالى فى وصف عباده المتقين: « وَآخِرُ رَعُواهُمْ أَنِ الحَمدُ لِللهِ رَبِّ الْعاكمينَ » .

والخلاصة -- إن في الضراء والسراء عبرة وعظة للمتقين ، وعبرة ظاهرة أو باطنة للفائز من المفلحين .

قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُ وَخَتَمَ عَلَى ثُلُو بِكُمْ مَن إِلَهُ عَيْنُ اللهِ يَأْتِيكُ بِهِ ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ ثُمَّ هُمْ مَن إِلَهُ عَيْنُ اللهِ يَأْتَكُمُ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَصْدُونُونَ (٤٤) قُلُ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَصْدُونَ (٤٤) قُلْ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَصْدُونَ (٤٤) وَمَا نُوسِلُ الْمُ سَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، مُهُلِكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الطَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُوسِلُ الْمُ سَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ نُونَ (٨٤) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا اللهِ عَنْ أَمُن وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفَ عَالَمُ عَالَمُ أَنُوا يَفْسُقُونَ (٩٤) .

#### شرخ المفردات

نصرف الآيات أى نكررها على وجوه مختلفة؛ ومنه تصريف الرياح، ويصدفون: يعرضون عن ذلك . والمس : اللمس باليد ، ويطلق على ما يصيب المدرك مما يسوءه غالبا من ضروشر وكبر ونصب وعذاب .

# المعنى الجملي

هذا ضرب آخر من ضروب الدعوة إلى وجود الصانع القادر وتوحيده ، و إثبات الرسالة بوجه آخر غير ما تقدم من وجوه الاحتجاج .

### الإيضاح

( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلو بكم من إله غير الله يأتيكم به ؟ ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بك و بما حبّت به من التوحيد والهدى: أرأيتم ماذا يكون من أمركم مع آلهتكم الذين تدعونهم وترجون. شفاعتهم \_ إن أصمكم الله تعالى فذهب بسمعكم ، وأعماكم فذهب بأبصاركم ، وختم على قلو بكم وطبع عليها ، فأصبحتم لا تسمعون قولا ، ولا تبصرون طريقا ، ولا تعقلون نفعا ولا ضرا ، ولا تدركون حقا ولا باطلا \_ من إله غير الله يأتيكم بما ذكر مما أخذه الله منكم ؟ أى لا إله غيره يقدر على إتيانكم بما سلب ، ولوكان ما اتخذتم من دونه من الأنداد والأولياء آلهة لقدروا على ذلك ؛ و إن كنتم تعلمون أنهم لا يقدرون فلماذا تدعونهم ، وما الدعاء إلاعبادة ، والعبادة لا تكون إلا للإله القدير ؟

( انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ) أى انظر كيف نتابع عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبر \_ ونجعلها على وجوه شتى ليمتبروا ويتذكروا فينيبوا ويرجعوا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها ويتجنبون التأمل فيها \_ ويلقونها وراء ظهورهم .

(قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون) الله فل هم أيها الرسول: أخبرونى عن شأ نكم إن أتاكم عذاب الله الذى مضت سنة الله فى الأولين بإنزاله بأمثالكم من المكذبين المعاندين مباغتا ومفاجئا لكم فأخذكم على غرة لم تتقدمه أمارة تشعركم بقرب نزوله بكم ، أو أتاكم وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه محيث ترون مبادئه ومقدماته بأبصاركم \_ هل يهلك الله به إلا القوم الظالمين منكم الذين أصروا على الشرك والعناد والجحود ، إذ قد مضت سنته تعالى فى مثل هذك العذاب أن ينجى منه الرسل ومن اتبعهم من المؤمنين .

والخلاصة — إنه لا يهلك بهذا العذاب غيركم ، لظامكم أنفسكم وجنابتكم عليها بما اخترتم لها من الشرك والفجور وعبادة من لا يستحق العبادة ، وترك عبادة من هو بها حقيق وجدير : .

( وما ترسل المرسلين إلامبشرين ومنذرين) أى وما ترسل المرسلين إلا ببشارة أهل الطاعة بالفوز بالجنة جزاء وفاقا على طاعتهم، و بإنذار من أصرّعلى الشرك والإفساد. في الأرض ، لتنذر إليه فيملك إن هلك عن بينة

( فهن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) أى فمن صدق من أرسلنا اليه من رسلنا وعمل صالحا فلا خوف عليهم من عذاب الدنيا الذي ينزل بالمكذبين الجاحدين ولا من عذاب الآخرة الذي أعده للكافرين ، ولاهم يحزنون يوم لقاء الله على شيء فاتهم ، لأن الله يحفظهم من كل فزع وهول كا قال سبحانه : « لا يحزنهم على شيء فاتهم ، لأن الله يحفظهم من كل فزع وهول كا قال سبحانه : « لا يحزنهم الفرزع أنفز عُ الأَ كُبرُ وتتاقيَّاهُم الملائكة هذا يو مُكم الذي كُنتُم تُوعدُ ون » وكذلك هم لا يحزنون في الدنيا كمون المشركين في شدته وطول مدته ، فإذا عرض لهم الحزن بسبب صحيح كموت ولد أو قريب أو فقد مال أو قلة نصير يكون حزبهم مقرونا بالصبر وحسن الأسوة فلا يصرهم في أنفسهم ولا في أبدانهم ، ولا يغير شيئا من بالصبر وحسن الأسوة فلا يصرهم في أنفسهم ولا في أبدانهم ، ولا يغير شيئا من بنحو قوله تعالى « مَا أَصابَ مِنْ مُصيبة فِي الأَرْضِ وَلا في أَنفُسكم ولا في ما فاتَكم من عنت البأساء و بطر النعاء ، مسترشدين بنحو قوله تعالى « مَا أَصابَ مِنْ مُصيبة فِي الله يَسير قَ لا في أَنفُسكم إلاّ في كتاب بنحو قوله تعالى « مَا أَصابَ مِنْ مُصيبة فِي الله يَسير قَ لا في أَنفُسكم أَ إلاّ في كتاب بنحو قوله تعالى « مَا أَصابَ مِنْ مُصيبة فِي الله يَسير قَ لا في أَنفُسكم أَ إلاّ في ما فاتَكم من عنت البأساء و بطر النعاء ، مسترشدين من قبل أَنْ نَبْراً هَا ، إِنَّ ذَلكَ عَلَى الله يَسير أَ الله يَسير أَها مَا آتا كُم أَ، وَالله كُلُو يُعيم كُلُ يُعتَال نُفُور » .

( والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ) أى والذين كذبوا بآياتنا التي أرسانا بها الرسل يصيبهم العذاب فى الدنيا أحيانا عند الجحود والعناد ، وفى الآخرة على سبيل الدوام والاطراد ، جزاء كفرهم و إفسادهم ، وخروجهم عن أمر الله وطاعته ، وارتكابهم مناهيه ومحارمه .

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى لَكُمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ (٠٠) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى وَالْبَصِيرُ ، أَفَلاَ تَتَفَكَرُونَ (٠٠) وَلاَ تَطْرُدِ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلِي وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (١٥) وَلاَ تَطْرُد

الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُولِيَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### شرح المفردات

الخزائن واحدها خزينة أو خزانة : وهي ما يخزن فيها الشيء الذي يراد حفظه ومنع النصرف فيه : « وَ لِللهِ خَزَائَنُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ » والغيب : ما غيب علمه عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب العلم به ، وهو قسمان :

- (١) غيب حقيقى : وهو ما غاب عن جميع الخلق حتى الملائكة وهو المعنى '' بقوله عز اسمه : « قُلُ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ' » .
  - (٢) غيب إضافى : وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض كالذى يعلمه الملائكة من أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر .

أما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعالهم لها ولا يعلمه غيرهم العلم بتلك الأسباب أو عجرهم عن استعالها فليس بداخل في عموم الغيب الوارد في كتاب الله .

#### وهذه الأسباب ضروب:

- (۱) ماهو علمى كالدلائل العقلية والعلمية ، فعلماء الرياضة يستخرجون من دقائق المجهولات ما يقع من الخسوف والكسوف بالدقائق والثوانى قبل وقوعه بألوف الأعوام .
- (٢) ماهو عملي كالبرق الأثيري ( التلغراف اللاسلكي ) الذي يعلم به المرء ، ما يقع في أقاصي البلاد من وراء البحار و بينه و بينها ألوف الأميال .

(٣) ماهو إدراكات نفسية خفية تصل إلى مرتبة العلم كالفراسة والإلهام ، وأكثر هدذا النوع هواجس تلوح للنفس ولا يجزم بها الإنسان إلا بعد وقوعها ، والأعبى والبصير : هنا الضال والمهتدى ، والإنذار : العظة والتخويف ، الطرد : الإبعاد ، والغداة والغدوة كالبكرة : ما بين طاؤع الفجر إلى طاوع الشمس ، والعشى : أخر النهار أو من المغرب إلى العشاء . وحسابهم : أي حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة . وفتنا : أي ابتلينا واختبرنا . ومن بيننا : أي من دوننا . من الله عليهم : أي أنم عليهم بنع كثيرة .

#### المعنى الجملي

كان الكلام في الآيات السالفة في بيان أركان الدين وأصول العقائد، وهي: توحيد الله عز وجل. ، ووظيفة الرسل عليهم السلام ، والجزاء على الأعمال يوم الحساب .

وذكر هنا وظيفة الرسل العامة بتطبيقها على حاتم الرسل صلوات الله وسلامه . عليه ، وأزال أوهام الناس فيها ، وأرشد إلى أمر الجزاء في الآخرة وكون الأمر فيه لله تعالى وحده على وجه يزيد عقيدة التوحيد تقريرا وتأكيدا و بيانا وتفصيلا .

## الإيضاح

(قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك) أى قل أيها الرسول الذى بعث كا بعث غيره من الرسل مبشرا من أجاب دعوته محسن الثواب ، ومنذرا من لم يقبلها بسوء العقاب ، لهؤلاء المكذبين لك بغير علم يميزون به بين شئون الألوهية وحقيقة النبوة فيقترحون عليك من الآيات الكونية ما يعلمون أنه ليس في مقدور البشر . فهم إما أن يقولوه تعجيزا ، وإما أن يظنوا أن الإنسان لا يكون رسولا إلا إذا خرج من حقيقة البشرية وصار قادرا على ما لا يقدر عليه البشر ، وعالما بكل ما يعجز عن علمه البشر: لا أقول لكم عندى خزائن الله به عليه البشر ، وعالما بكل ما يعجز عن علمه البشر: لا أقول لكم عندى خزائن الله به

أتصرف بما خزنه وحفظه فيها من أرزاق العباد وشئون المخلوقات . فكل هذا لله وحده يتصرف فيه بما يشاء فيعطى لعباده من خزائنه على حسب ما أوتى كل منهم من الاستعداد في دائرة ارتباط الأسباب بالمسببات ولا يقدر أحد أن يتجاوز ذلك إلى مالم يؤته ولم يصل إليه استعداده .

فالتصرف المطلق إنما هو لله القادر على كل شيء ، وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول المبلغ عنه أمر الدين قادرا على ما لا يقدر عليه البشر من التصرف في الخاوقات بالأسباب قضلا عن التصرف بغير سبب مما طلبه المشركون منه وجعلوه شرطا للايمان به كتفجير الينابيع والأنهار في أرض مكة ، و إنجاد الجنات والبساتين فيها ، و إسقاط السهاء عليهم كسفا ، والإتيان بالله والملائكة قبيلا .

فإِن قال قائل: إِن الله أَثبت علم الغيب المتعلق بالرسالة للرسل عليهم السلام كقوله في سورة الجن: « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرِ ُ عَلَى غَيْهِ إِلَّـ مَنِ إِلاَّ مَنِ ارْ تَضَى مِنْ رَسُولِ » فَكَيف أمره هنا أَن يتنصل من ادعاء علم الغيب ؟.

وجوابه — أن إظهار شيء خاص من عالم الغيب على يدى الرسل \_ لا يجعل ذلك داخلا في علومهم السكسبية ، فإن الوحى ضرب من العلم الضرورى يجده النبي في نفسه حينا يظهره الله عليه ، فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية للوصول إليه ، يؤيد ذلك ما جاء في فترات الوحى في السيرة النبوية ، وقد يكون توجه قلب الرسول إلى الله تعالى في بعض الحوادث مقدمة لنزول الوحى في الحكم الذي طلب من ربه بيانه \_ يرشد إلى ذلك قوله تعالى : «قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السّياءَ فَلَنُو لِيَّالَةً تَرْضَاها » .

والخلاصة — إن الأنبياء لم يعطوا علم الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم المكتسبة ، كذلك لم يعطوا التصرف في خزائن ملك الله ، فلم يمكنهم مالم يمكن البشر من أسبابه حتى يكوب من كسبهم وعملهم ، ولا هو أعطاهم ذلك على سبيل الحصوصية .

وفى كل من الأمرين إيماء إلى التبرؤ من ادعاء الألوهية أو ادعاء شيء من صفات الإله القادر على كل شيء العليم بكل شيء ، و إشارة إلى جهل المشركين حقيقة الإلهية وحقيقة الرسالة ، فقد اقترحوا عليه من الأعمال ما لايقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء الأسباب ، والإخبار عما يكون في الزمان المستقبل ولا يعلمه إلا من كان علم الغيب صفة له كسائر الصفات . فقد سألوه عن وقت الساعة ، وعن وقت نزول العذاب بهم ، وعن وقت نصر الله تعالى له عليهم .

و إذا علمت أن الأنبياء لم يؤتوا ذلك فأحر بمن دونهم منزلة عند الله من القديسين والأولياء المقرّبين ألا يكون لهم ذلك ، فادعاؤه لهم جهل عظيم و إثم كبير ولا ينبغى التحدث به لابين العامة ولا بين الخاصة . كما يجب محوه من الأذهان لدى الجاهلين بسن الله في الأكوان .

( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) أى قل لهم ما أتبع فيما أقول لكم وأدعوكم إليه الا وحى الله الذى يوحيه إلى وتنزيله الذى ينزله على ، فأمضى لوحيه وأعمل بأمره ، وقد أتيتكم بالحجج القاطعة على صحة ما أقول وليس ذلك بالمنكر في عقولكم ، ولا بالمستحيل كونه ووجوده ، فما وجه إنكاركم لذلك ؟ .

( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) أى قل لهؤلاء المشركين المكذبين: هل يستوى أعمى البصيرة الضال عن الصراط المستقيم الذى دعوتكم إليه ، فلم يميز بين التوحيد والشرك ولا بين صفات الله وصفات البشر، وذو البصيرة المهتدى إليه، المستقيم في سيره عليه بالحجة والبرهان حتى صار ذلك في مرآة قلبه أوضح مما ترى العينان وتسمع الأذنان .

والخلاصة — إنهما لا يستويان ، كما أن أعمى العينين و بصيرهما لا يستويان. (أفلا تتفكرون) فيما أذكر لكم من الحجج فتعلموا صحة ما أقول وأدعوكم إليه، وتميزوا بين ضلال الشرك وهداية الإسلام، وتعقلوا مافى القرآن من ضروب الهداية والعرفان بذلك الأسلوب الرائع الذي لم تعهدوه من قبل، فهل يكون ذلك في مقدوري

وقد ابثت فيكم عمرا من قبل عاطلا من هذه المعرفة ، وتلك البلاغة الساحرة ، وذلك البيان الخلاب .

( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ) أى وأنذر بما يوحى إليك \_ المؤمنين بك الذين يخافون أهوال الحشر وشدة الحساب وما يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند القدوم على الله فى ذلك اليوم الذى لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة : « يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفُسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ ، يَوْمَ نَلُو للهُ عَلَى الله الله عنه ، يَوْمَ مَلا يَلُهُ ، يَوْمَ لا ولى ينصر ، ولا شفيع يدفع العذاب إن أريد النجاة منه ، بل أمر ذلك متوقف على مرضاة الله .

فهؤلاء المؤمنون هم الذين يرجى أن يتقوا الله اهتداء بهديك وخوفا من إنذارك و يتحروا ما يؤدى إلى مرضاته ، لا يصدهم عن ذلك اتكال على الأولياء ولا اعتماد على الشفعاء عاما منهم أن الشفاعة لله جميعا : « مامِن ْ شَفِيع ٍ إِلاَّ مِن ْ بَعْد إِذْنِهِ » .

كا أنهم يستيقنون أن نجاتهم إما تكون بإيمانهم وأعالهم وتزكيتهم لأنفسهم لا بانتفاعهم بصلاح غيرهم أو شفاعة الشافعين لهم ، كما هو حال المشركين الذين جهلوا أن مدار السعادة في الدنيا والآخرة مرتبط بتزكية النفس وطهارتها بالإيمان الصحيح والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة لا على أمر خارج عن النفس لا تأثير له فيها .

والآية بمعنى قوله تعالى : « إِنَّمَا تُنذُرُ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ » وقوله : « إِنَّمَا تُنذُرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ » .

( ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) أى ولا تطرد أيها الرسول هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين يدعون رجهم بالغداة والعشى أى أول النهار وآخره ، أو المراد عامة الأوقات إذ يقال هو يفعل كذا صباحا ومساء : إذا كان مداوما عليه .

والدعاء إما الصلاة وقد كان في أول الإسلام صلاتان إحداها في الصباح والأخرى في المساء، و إما الأعم الشامل للدعاء الحقيق والصلاة والقرآن المشتملين عليه . وقوله يريدون وجهه : أي يدعون ربهم في هذين الوقتين مريدين بهذا الدعاء ابتغاء مرضاته تعالى : أي يتوجهون إليه وحده مجلصين له الدين ، فلا يشركون معه أحدا ولا يرجون من غيره على الدعاء ثوابا . وهو كقوله : « إ نّما نطعه كم و وجه

الله لاَ نُر يدُ مِنْكُمُ ۚ جَزَاتِهِ ولاَ شُكُورًا » .

روى أحمد وابن جرير والطبراني في جماعة آخرين عن عبد الله بن مسعود قال: « من الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا يامحمد أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك : فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ، فأنزل الله فيهم القرآن : ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الى قوله \_ أليس الله بأعلم بالشاكرين) .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عِكْرِمة قال: مشى عُتْبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وقيبة ابن ربيعة وقرطة بن عمرو والحرث بن عامر فى أشراف الكفار من بنى عبد مناف إلى أبى طالب فقالوا له: لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد فإنهم عبيدنا وعسفاؤنا . (واحدها عسيف، وهو الأجير) كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عندنا وأدبى لاتباعنا إياه وتصديقه ، فذكر ذلك أبو طالب للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت يارسول الله حتى تنظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه من أمرهم . فأنزل الله : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى وما يصيرون إليه من أمرهم . فأنزل الله : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم - إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين)

قال: وكانوا بلالا وعمار بن بإسر وسالما مولى أبى حُذَيفة . وصُبَيْحا مولى أُسَيد، ومن الحلفاء ابن مسمود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد

عمرو دو الشمالين ومرثد بن أبى مرثد وأشباههم ، ونزلت فى أثمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا » الآية . فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر فأنزل الله : « و إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا » الآية .

(ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم) أي ما عليك شيء من أمر حساب هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كا أنه ليس عليهم شيء من أمر حسابك على أعمالك ، حتى يكون هذا أو ذاك سببا في طردك إياهم بإساءتهم في عملهم أو في محاسبتك على عملك ، فإن الطرد جزاء والجزاء إنما يكون على سيئ الأعمال ولا يثبت ذلك إلا بالحساب والمؤمنون ليسوا بعبيد للرسل ولا أعمالهم الدينية لهم ، بل هي لله يريدون بها وجهه لا أوجه الرسل وحسابهم عليه تعالى لاعليهم ، والرسل هداة مرشدون ، لا أرباب مسيطرون : « فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرُ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ » وإذا لم يكن للرسل حق السيطرة على الناس ومحاسبتهم على أعمالهم الدينية ، فأَجْدِرْ بالناس الرسل حق السيطرة على أنبيائهم .

( فتكون من الظالمين ) أى لا تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى فتكون بطردك إياهم في زسرة الظالمين معدودا من جنسهم ، لأن الطرد لا يكون حقا

إلا على الإساءة في الأعمال التي يعملونها لمن له حق حسابهم وجزائهم عليها ، ولست أنت بصاحب هذا الحق حتى تجرى فيه على صراط العدل ، فإن عملهم هو عبادة الله وحده ، فحسابهم وجزاؤهم عليه كما قال نوح عليه السلام : « إِنْ حسابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ » .

والخلاصة - إن هذه الآية الكريمة أفادت:

- (١) أن الرسول لا يملك التصرف في الكون .
  - (٢) أنه لا يعلم الغيب .
    - . (٣) أنه ليس بملكَ
  - (٤) أنه لا يملك حساب المؤمنين ولا جزاءهم .
- ( وَكَذَلَكَ فَتَنَا بِعَضْهُمْ بِبِعْضَ ) أَى وَمَثْلَ ذَلَكَ الْفَتْنِ أَى الابتلاء والاختبار »

فتنا بعضهم ببعض: أى جعلنا على حسب سنتنا فى غرائز البشر وأخلاقهم \_ بعضهم فتنة لبعض تظهر به حقيقة حاله ، كما يظهر للصائغ حقيقة الذهب والفضة بفتنتهما بالنار.

( ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ ) أى لتكون العاقبة أن يقول المفتونون من الأقوياء في شأن الضعفاء من المؤمنين : أهؤلاء الصعاليك من العبيد والموالى والفقراء والمساكين خصهم الله بهذه النعمة العظيمة من جملتنا أو من مجموعنا؟.

والخلاصة — إن ذلك لن يكون لأنهم هم المفضلون عند الله بما آتاهم من غنى. وتروة وجاه وقوة ، فلوكان هذا الدين خيرا لمنحهم إياه دون هؤلاء الضعفاء كما أعطاهم من قبل الجاه والثروة ، وقد حكى الله عنهم مثل هذا بقوله : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ » ورد الله عليهم مقالتهم الدالة على العتو والاستكبار بقوله :

( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) أى إن المستحق لمن الله وزيادة نعمه إنما هو من يقد رها قدرها ويعرف حق المنعم بها فيشكره عليها لا من سبق الإنعام عليه فكفر و بطر، وعتا واستكبر.

وبهذا مضت سنة الله في عباده ، ولولا هذا لكانت النم خالدة لا تمزع بمن أوتيها و إن كفر بها ، وهل فتن أولئك الكبراء إلا بما حصل لهم من الغنى والقوة ؟ فظنوا جهلا منهم بسنة الله في أمثالهم أنه تعالى ما أعطاهم ذلك إلا تكريما لذواتهم وتفضيلا لهم على غيرهم .

وفى الآية إيماء إلى أن ما اغتروا به من النعم لن يدوم ولا يبقى المؤمنون على الضعف الذى صبروا عليه بل لابد أن تنعكس الحال فيسلب الأقوياء ما أعطوا من قوة ومال ، وتدول الدُّولة لهؤلاء الضعفاء من المؤمنين فيكونوا هم الأئمة الوارثين « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم \* لَأَنْ شَكَر \* يُم \* لَأَزِيدَ نَكُم \* ، وَلَأَنْ كَفَر \* يُم \* إِنَّ عَذَابِي لَشَد يد \* » .

كذلك فيها إشارة إلى أن تركهم للإيمان لم يكن إلا جحودا ناشئا عن الكبر والعلو في الأرض لاعن حجة ولا شبهة ، و إلى أن ضعفاء المؤمنين السابقين لم يفتنوا بغني كبراء المشركين وقوتهم

وَإِذَا جَاءِكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَرَ بَكُمْ عَلَى مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوءًا بِجَهَالَة مُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّخْمَةَ أُنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوءًا بِجَهَالَة مُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّخْمَة أُنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوءًا بِجَهَالَة مُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَقُور ورحيم (٤٥) وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ وَأَصْلَحُ مَيْنَ (٥٥) . اللَّهْرِ مِينَ (٥٥)

# شرح المفردات

السلام والسلامة: البراءة والعافية من الآفات والعيوب، والسلام: من أسمأنه تعالى يدل على تنزيهه عن كل ما لايليق به من نقص وعجز وفناء، واستعمل السلام في التحية بمعنى السلامة من كل ما يسوء، و بمعنى تأمين المسلم عليه من كل أذى

يناله من السلم فهو دليل المودة والصفاء ، وهو تحية أهل الجنة يحييهم بها ربهم جل وعلا وملائكته الكرام ، و يحيى بها بعضهم بعضا ، وكتب : أوجب ، والجهالة : السفه والخفة التي تقابل الحكمة والروية ، وتستبين : تتضح وتظهر، يقال : استبنت الشيء وتبيئته : أي عرفته بينا واضحا .

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى الله نبيه عن طرد المستضمين من حضرته استالة لكبراء المتكبرين من قومه وطمعا فى إقبالهم عليه وسماعهم لدعوته كا اقترحه بعض المشركين. أمره بأن يلقى الذين يدخلون فى الإسلام آما بعد آم عن بينة و برهان ، بالتحية والسلام والتدخير برحمة الله ومغفرته ، فقد كان السواد الأعظم من الناس كافرين إما كفر جحود وعناد و إما كفر جهل وتقليد للآباء والأجسداد، وكان يدخل فى الإسلام الأفراد بعد الأفراد ، وكان أكثر السابقين من المستضعفين والفقراء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون تارة معهم يعلمهم و يرشدهم ، وتارة يتوجه إلى أولئك الكافرين يدعوهم و ينذرهم .

# الإيضاح

( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ) أى وإذا جاءك القوم الذين يصدقون بكتابنا وحجمنا ويقرون بذلك قولا وعملا سائلين عن ذنوبهم التي فرطت منهم ، هل لهم منها تو بة فلا تؤيسهم منها وقل لهم سلام عليكم أى أَمَنة الله للكم من ذنو بكم أن يعاقبكم عليها بعد تو بتكم منها .

(كتب ربكم على نفسه الرحمة) أى قل لهم أوجب الله على ذاته المقدسة تفضلا منه و إحسانا ، الرحمة بخلقه فإن فيا سخر للبشر من أسباب المعيشة المادية ، وفيا آتاهم من وسائل العلوم الكسبية — لآيات بينات على سعة الرحمة الربانية وتربية عباده بها في حياتهم الجسدية والروحية .

ثم بين أصلا من أصول الدين في هذه الرحمة للمؤمنين فقال :

( أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه عفور رحيم )
أى إن من عمل منكم عملا تسوء عاقبته للضرر الذى حرمه الله لأجله حال كونه ملتبسا بجهالة دفعته إلى ذلك السوء كفضب شديد حمله على السب والضرب أو شهوة مغتلمة قادته إلى انتهاك عرض ، ثم تاب ورجع عن ذلك السوء بعد أن عمله شاعرا بقبحه نادما عليه خائفا من عاقبته ، وأصلح عمله بأن أتبع ذلك العمل السيء بعمل يضاده ويذهب أثره من قلبه ، حتى يعود إلى النفس زكاؤها وطهارتها وتصير أهلا للقرب من ربها \_ فشأنه تعالى في معاملته أنه واسع المغفرة والرحمة فيغفر له ما تاب عنه و يتغمده برحمته و إحسانه .

وقد بين الله في هذه الآبة من أنواع الرحة المكتوبة لعباده ماهم أحوج إلى معرفته بنص الوحى وهو حكم من يعمل السوء بجهالة من عباده المؤمنين ، وبقية أنواعها يمكن أن يستدل عليها بالنظر في الأنفس والآفاق ، وأمر نبيه بتبليغها لمن يدخلون في الدين ليهتدوا بها حتى لا يغتروا بمغفرة الله ورحمته فيحملهم الغرور على التفريط في جنب الله والغفلة عن تزكية أنفسهم ، وحتى يبادروا إلى تطهيرها من إفساد الذبوب خوف أن تحيط بها خطيئتها : « إِنَّا التّوْبَةُ عَلَى اللهِ لللّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » .

( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) أى ومثل ذلك التفصيل البديع الواضح نفصل لك أدلتنا فى بيان الحقائق التى يهتدى بها أهل النظر والفكر لل فيها من العلم والحكمة والموعظة والعبرة ولتتضح لك والمؤمنين طريق المجرمين إذ يعلم من هذا التفصيل أن ما خالفه هو سبيل المجرمين ، إذ الأشياء تعرف بأضدادها كا قيل : ( و بضدها تتميز الأشياء ) .

قُلْ إِنِّى نُهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قُلْ لاَ أُتَّبِعُ اللهِ ، قُلْ لاَ أُتَّبِعُ اللهِ ، قُلْ لاَ أُتَّبِعُ اللهُ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ أَهُواءِكُمْ ، قَدْ ضَلَاتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ تَدِينَ (٥٦) قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةً مِنْ

رَبِّى وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ، مَاءِنْدِى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ ، إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ بِلْهِ يَقْمُ وَكَذَّبْ تُمْ اللَّا اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْ

# شرح المفردات

النهى: الزجر عن الشيء بالقول نحو اجتنبت قول الزور ، والكف عنه بالفعل كا قال تعالى : « وَمَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى » والدعاء: النداء لطلب إيصال الخير أو دفع الضر ، ولا يكون عبادة إلا إذا كان فيا وراء الأسباب العادية التي سخرها الله للعباد و ينالونها بكسبهم واجتهادهم وتعاونهم عليها . والبينة : كل ما يتبين به الحق من الحجج العقلية أو الآيات الحسية ، ومن ذلك تسمية الشهادة بينة . والقصص : ذكر الخبر . أو تتبع الأثر ، والفصل : القضاء والحكم .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف أنه يفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين سبيل. المجرمين ، ذكر هنا أنه نهى عن سلوك سبيلهم ، وسبيلهم هو عبادة غير الله ، وأن هذه العبادة إنما هي بمحض الهوى والتقليد ، لا سبيل الحجة والبرهان ، فهي جمادات. وأحجار ينحتونها بأيديهم و يركبونها ثم يعبدونها .

## الإيضاح

(قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) أى قل أيها الرسول. لهؤلاء الداعين لك إلى الإشراك: إنى نهيت أن أعبد الذين تدعونهم وتستغيثون بهم من دون الله أى غير الله من الملائكة والصالحين من عباده ، دع مادونهم من الأصنام. والأوثان التي لا علم لها ولا عمل .

وهذا النهى شامل لنهى الله عنه فى كتابه الـكريم فى كثير من الآيات ، ولأمرالله بضده وهو دعاؤه وحده ، ولنهى العقل والفطرة السليمة قبل إرسال الأنبياء .

(قل لا أتبع أهواءكم قد ضلات إذا وما أنا من المهتدين ) أى قل لهم ما أتبعكم على ما تدعونني إليه من هذه العبادة ولا فى غيرها من الأعمال لأنها مؤسسة على الهوى ، وليست على شىء من الحق والهدى ، فإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق وسرت على غير هدى ، فصرت ضالا مثلكم وخرجت من عداد المهتدين ، وفى هذا تعريض بأنهم ليسوا من الهداية فى شىء .

(قل إنى على بينة من ربى) أى قل لهم أيها الرسول إنى فيما أخالفكم فيه على بينة من ربى بالوحى والعقل ، بينة من ربى أى على بيان قد تبينته و برهان قد وضح لى من ربى بالوحى والعقل ، إذ القرآن بينة مشتملة على ضروب كثيرة من البينات العقلية والكونية التى يعجز الرسول عن الإتيان بمثلها .

( وكذبتم به ) أى والحال أنكم كذبتم به أى بالقرآن الذى هو بينتى من ربى ومن عجيب أمركم أنكم تكذبون ببينة البينات ثم تطمعون أن أتبعكم على ضلال من أمركم لابينة لكم عليه إلا محض التقليد ، والتقليد براءة من الاستدلال ورضا بجهل الآباء والأجداد .

وفى الكلام حجة دامغة و بينة ناصعة على ما قبلها من نفى عبادته صلى الله عليه . وسلم للذين يدعونهم من دون الله .

و بعد أن بين تكذيبهم به تنّى عليه برد شهة تخطر عند ذلك بالبال ، وهى أن الله أنذرهم عذابا يحل بهم إذا أصروا على عنادهم وكفرهم ، ووعد بأن ينصر رسوله عليهم ، وقد استعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان عدم وقوع ذلك شبهة لهم على صدق القرآن ، إذ هم يجهلون سنة الله في شئون الإنسان ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم :

( ماعندى ما تستعجلون به ) أى ما الذي تستعجلون به من نقم الله وعذابه

بيدى ولا أنا على ذلك بقادر ، ولم أقل لكم إن الله فوض أمره إلى ّحتى تطالبونى. به وتعدّون عدم إيقاعه حجة على تكذيبه

( إن الحكم إلا لله ) أى ما الحكم فى هذا وفى غيره من التصرف فى شئون. الأم إلا لله وحده ، وله فى ذلك سنن حكيمة تجرى عليها أفعاله وأحكامه فلا يتقدم شىء منها عن ميقاته ولا يتأخر : « وَكُلُّ شَىء عِنْدُهُ عِقْدَارٍ » .

(يقص الحق وهو خير الفاصلين ) أى يقص على رسوله القصص الحق فى وعده ووعيده وجميع أخباره ، وهو خير الحاكين فى كل أمر ، فهو لا يقع فى حكمه وقضائه حيف إلى أحد ولا يَوْر ، وهو النافذ حكمه فى كل شيء ، والحيط علمه بكل شيء .

( قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأور بينى وبينكم ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء الذين يستعجلون العذاب بقولهم : « اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحُقَّ. مِنْ عِنْدُكَ فَأَمْطِوْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلَيْمٍ » .

لو أن عندى ما تستعجلون به بأن مكننى الله من التصرف فيه وجعله من قدرتى الكسبية ، لقضى الأمر بينى و بينكم فأهلكتكم عاجلا غضبا لربى ، واقتصاصا من تكذيبكم ولتخلصت منكم سريعا لصدكم عن تبليغ دعوة ربى وصدكم الناس عنى ، وقد وعدنى ربى بنصر المؤمنين المصلحين وخذلان الكافرين المفسدين .

(والله أعلم بالظالمين) الذين لا رجاء في رجوعهم عن الظلم إلى الإيمان والحق والعدل ، ومن ثم لم يجعل أمرعقامهم إلى " ، بل جعله عنده ووقت له ميقاتا هو أعلم به ، ترونه بعيدا ويراه قريبا : « وَلِحَلُ أُمَّةً أَجَلُ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقَدْمُونَ » .

وَعِنْدَهُ مَفَا نِحُ لَانَعِيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّهُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ، وَلاَ رَطْب

وَلاَ يَاسِ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينِ (٥٩) وَهُوَ الَّذِي يَتُوفًا كُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبِعْمَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَا جَرَحْتُمُ ، ثُمَّ يُنَبِّدُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٠٠) وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَى إِذَا جَاءِ أَحَدَ كُمُ المَوْتُ تَوَفَّتُهُ رَسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ (١٦) ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللهِ مَوْ لاَهُمُ الْمَقِ ، أَلاَ لَهُ رَسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ (١٦) ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللهِ مَوْ لاَهُمُ الْمَقَ ، أَلاَ لَهُ اللهِ مَوْ لاَهُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْخَاسِينَ (١٢)

## شرح المفردات

المفاتح واحدها مفتح : ( بفتح الميم ) وهو المخزن : ( و بكسرها ) هو المفتاح. الذي تفتح به الأقفال، والبحر: كل مكان واسع حاو للكثير من الماء، والبرّ: مايقابله، والتوفى: أخذ الشي وافيا أي تاما كاملا و يقابله التوفية، وهو إعطاء الشي تاما كاملا، ويقال وفاه حقه فتوفاه منه قال تعالى : « وَوَجَدَ اللهَ عَنْدَهُ فَوَفَّاهُ حَسَابَهُ » ويقال توفاه واستوفاه : أحصى عدده ثم أطلق التوفي على الوت ، لأن الأرواح تقبض وتؤخذ أخذا تاما ، وأطلق على النوم كما في هذه الآية وفي آية الزمر ، والجرح : يطلق على. العمل والـكسب بالجوارح وعلى التأثير الدامى من السلاح ومافى معناه كالبراثن. والأظفار والأنياب من سباع الطير والوحش ، وتسمى الخيل والأنعام المنتجة جوارح أيضًا ، لأن نتاجها كسبها، والجرح كالكسب يطلق على الحير والشر ، والاجتراح فعل الشر خاصة في قولة تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّمَاتِ أَنْ تَعِعْلَهُمْ كَا لَّذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاكِاتِ » ويبعثكم: يوقظكم من النوم ، ويقضى: ينفذ ، والأجلالسمى: هو مدة بقائه في الدنيا . والحفظة : همالكرام الكاتبون من الملاكة . « وَإِنَّ عَلَيْكُم ۚ خَافِظِينَ كِرَامًا كَأَ تَبِينَ » .

1

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين المشركين أنه على بينة من ربه فيما بلغهم إياه من رسالته ، وأن ما يستعجلونه من عذاب الله تعجيزا أو تهكما ليس عنده ، وإنما هو عند الله ، وقد قضت سنته أن يجعل لكل شيء أجلا وموعدا لا يتقدم ولا يتأخر ، وأن الله تعالى هو الذي يقضى الحق و يقصه على رسوله \_ ذكر هنا أن مه أنح الغيب عنده ، وأن التصرف في الخلق بيده ، وأنه هو القاهر فوق عباده لا يشاركه أحد من رسله ولا من سواهم في ذلك .

### الإيضاح

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ) أى إن خزائن الغيب عند الله وهو المتصرف فيها وحده ، وكذلك المفاتيح أى الوسائل التي يتوصل بها إلى علم الغيب هي عنده أيضا لا يعلمها علما ذاتيا إلاهو ، فهو الذي يحيط بها علما وسواه جاهل بذاته لا يعلم منها شيئا إلا بإعلامه عز وعلا ، فعلينا أن نفوض إليه إنجازه وعده لرسله بالنصر ، ووعيده لأعدائه بالعذاب والقهر ، وأن نجزم بأنه لا يخلف وعده رسله ، وإنما يؤخر تنفيذه إلى الأجل الذي اقتضته حكمته .

 داخل فيا يظهر الله عليه رسله من علم الغيب كما قال في سورة الجن : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُسْهِو الله عليه رسله من علم الغيب كما قال في سورة الجن : « وجاء الْغَيْبِ فَلَا يُسْهِو أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْ تَضَى مِنْ رَسُولِ » . وجاء في معنى اللَّية قوله تعالى : « وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَلَمُ مَا تُكُنِّ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَيُونَ . وَمَا مِنْ عَالَيْهَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » وقوله : « إِنَّا نَحْنُ فَي المَوْتَى وَنَكَ مَا قَدَّمُوا وَءَا نَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْء أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ » .

وروى البخارى عن عمران بن حصين مرفوعا: «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض ».

لهذا الحديث والآثار المروية اتفق علماء التفسير بالمأثور على تفسير الكتاب المبين وأم الكتاب والذكر في نحو ما تقدم من الآيات \_ باللوح المحفوظ ، وهو شي أخبر الله به وأنه أودعه كتابه ولم يعرفنا حقيقته . فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود وأن الله قد حفظ فيه كتابه ؛ وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة فما لم يتبت عن للعدوم صلى الله عليه وسلم بالتواتر ، فلا ينبغي أن يدخل في باب العقائد لدى المؤمنين .

وروى عن الحسن أن حكمة كتابة الله لمقادير الخلق تنبيه المكلفين إلى عدم إهال أحوالهم المشتملة على الثواب والعقاب ، وزاد بعضهم حكمتين أخريين :

- (١) اعتبار الملائكة عليهم السلام بموافقة الحُدَّثات للمعلومات الإلهية .
- (٢) عدم تغيير الموجودات عن الترتيب السابق في الكتاب، ويؤيده ماروي البخاري عن أبي هريرة: « جف القلم بما أنت لاق » .
- ( و يعلم مافى البر والبحر ) أى وعنده علم مالم يغب عنكم ، لأن ما فيهما ظاهر للعين يعلمه العباد ، وعلمه تعالى بما فيهما علم شهادة مقابل لعلم الغيب .

والخلاصة — إن عنده علم ما غاب عنكم مما لاتعلمونه ولن تعلموه مما استأثر الله بعلمه ، وعنده علم ما يعلمه جميعكم لا يخفى عليه شيء منه ، فعنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة .

(وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) أى وما تسقط ورقة من نجم أو شجر فى الصحارى والبرارى، أو فى الأمصار والقرى إلا والله عليم بها .

( ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) أى وما تسقط من حبة بفعل الإنسان باختياره كالحب الذي يلقيه الزراع في بطون الأرض يسترونه بالتراب فيحتجب عن نور النهار ، أو تذهب به الممل في قراها وجحورها ، أو بغير فعل الإنسان كالذي يسقط من النبات في الشقوق والأخاديد ، وما يسقط من الثمار رطبا و يابسا \_ إلا وهو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب ذلك فيه وكتب عدده والوقت الذي يوجد فيه والذي يفني فيه ، وهو مبين ، أي يُبين عن صحة ماهو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم ، وهذا هو الذي اختاره الزجاج في الآرض ولا في أنفسكم لقوله في الآرض ولا في أنفسكم في كتاب من قبل أن تنرأها » .

واختار الزازى أن الكتاب المبين علم الله تعالى الذى يشبه المكتوب فى الصحف بثباته وعدم تغيره .

( وهو الذي يتوفاكم بالليل ) أي يتوفى أنفسكم حال نومكم بالليل أي يزيل إحساسها و يمنعها من التصرف في الأبدان ، واقتصر على الليل و إن كان ذلك يقع في النهار لأن الغالب أن يكون النوم فيه ، وفي معنى الآية قوله تعالى : « اللهُ يتَوَفى الْأَنْفُسَ حَيْنَ مَوْمًا وَالَّتِي كُمْ تَكُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَمَا المَوْتَ اللهُ وَيُرْسُلُ اللهِ يُومِ يَتَفَكَرُونَ » . وَيُرْسُلُ اللهُ يَتَفَكَرُونَ » . وَيُرْسُلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ » .

(ويعلم ما جرحتم بالنهار) أى ويعلم جميع عملكم وكسبكم حين اليقظة ويكون. معظم ذلك في النهار سواء أكان خيرا أم شرا.

( ثم يبعثكم فيــه ) أى ثم إنه بعد توفيكم بالنوم يثيركم ويرسلكم منــه فى النهار . (ليقضى أجل مسمى) أى يوقظكم و يرسلكم لكسب أرزاقكم وأقواتكم، ومناجاة إلهكم وخالقكم، لأجل أن يقضى و ينفذ الأجل المسمى الذى فى علمه تعالى لكل فرد منكم، فإن لأعماركم آجالا مقدرة مكتو بة لابد من قضائها و إتمامها.

(ثم إليه مرجعكم) أى ثم إليه رجوعكم إذا انقضت آجالكم ومتم .

(ثم ينبئكم بماكنتم تعملون) أى ثم يخبركم بماكنتم تعملون فى حياتكم الدنيا ويجازيكم بذلك إن خيرا فحير، وإن شرا فشر .

والقادر على البعث من توفى النوم قادر على البعث من توفى الموت .

وفى ذكر الأجل المسمى والرجوع إلى الله تعالى لأجل الحساب والجزاء إيماء إلى تأييد ما تقدم من حكمة تأخير ماكان يستعجله مشركو مكة من وعيد الله لهم ووعده لرسله بالنصر عليهم و بيان عذاب الآخرة فوق ما أنذروا به من عذاب الدنيا ، فن لم يدركه العذاب الأول لم يفلت من الثانى .

و بعد أن أبان سبحانه أمر الموت والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ، ذكر قهره لعباده و إرسال الحفظة لإحصاء أعمالهم وكتابتها عابهم فقال :

( وهو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة ) أى إنه تعالى هو الغالب خلقه العالى عليهم بقدرته وسلطانه لا المقهوزون من الأونان والأصنام المغلو بون على أمرهم، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة يتعاقبونكم ليلا ونهارا يحفظون أعمالكم و يحصونها، ولا يفرطون في حفظ ذلك و إحصائه ولا يضيعون شيئا منها. و إرسال الحفظة عليهم مراقبتهم لهم و إحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها في الصحف التي تنشر يوم الحساب، وهي المرادة بقوله تعالى : « وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ »

وهؤلاء الحفظة هم الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم: «وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ ۚ كَافَظِينَ. كَرِ َامَا كَا تَدِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ » ونحن نؤمن بهذه الكتابة ولا نعرف صفتها ولا نتحكم فيها بآرائنا . وما مثل مراقبة أولئك الحفظة إلا مثل: ( مراقبة رجال البوليس السرى في حكومات العصر الحديث ) .

روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى الآية : الملوك يتخذون الحرس يحفظونهم من أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ، يحفظونهم من القتل ، ألم تسمع أن الله تعالى يقول : « وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ » لم يعن الحرس عنهم شيئا ، وفى معنى الآية قوله : « سَوَالا مِنْ حَمَن مُن أَسَرَ الْقَوْل وَمَن جَهَر بهِ وَمَن هُو مُسْتَخْف بِاللَّيل وَسَارِب بالنَّهَارِ. لهُ مُعَقَبَّات مِن مَنْ بَيْنِ يَدَيهِ ومِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللهِ » .

وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالليل فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ».

والحكمة في كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن المكلف إذا علم أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشهاد كان ذلك أزجر له عن الفواحش والمنكرات وأبعث له على عمل الصالحات ، فإن المرء إن لم يصل إلى مقام العم الراسخ الذي يتمر الخشية لله والمعرفة الكاملة الذي تشمر الحياء ، ربما غاب عليه الغرور بالكرم الإلهي والرجاء في المغفرة والرحة فلا يكون لديه من الخشية والحياء ما يزجره عن المعصية ، كا يزجره توقع الفضيحة في موقف الحساب على أعين الخلائق وأسماعهم ، كا قال تعالى : ( وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى المُجْرِ مِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيُلْتَنَا مَا لَهُ الْمُرْ مِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيُلْتَنَا مَا لَهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

( حتى إذا حاء أحدكم الموت توفته رسانا وهم لا يفرطون ) أى يرسل عليكم

حفظة من الملائكة يراقبونكم و يحصون عليكم أعمالكم مدة حياتكم ، حتى إذا جاء أحدكم الموت وانتهى عمله ، توفته وقبضت روحه رسانا الموكلون بذلك من الملائكة وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت الذين يتولون ذلك بأمره كما قال تعالى : (قُلْ يَتَوَفَّا كُمُ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُ كُلِّ بِكُ مُمْ الْمِلْ رَبِّكُمُ ثُرُ جَعُونَ ) .

روى ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك الموت أهو وحده الذى يقبض الأرواح ؟ قال هو الذى يلى أمر الأرواح وله أعوان على ذلك ، وقرأ الآية ، ثم قال غير أن ملك الموت هو الرئيس .

وروى عن إبراهيم النخعى ومجاهد وقتادة ، أن الأعوان يقبضون الأرواح من الأبدان ثم يدفعونها إلى ملك الموت . وعن الكابي أن ملك الموت هو الذي يتولى القبض بنفسه و يدفعها إلى الأعوان ، فإن كان الميت مؤمنا دفعها إلى ملائكة الرحمة و إن كان كافرا دفعها إلى ملائكة انعذاب : أي وهم يتوجهون بالأرواح إلى حيث يوجههم الله بأمره ، وعلينا أن نؤمن بذلك ولا نبحث عن كيفيته .

وجاء إسناد التوفى إلى الله فى قوله : « اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » إما لأنه هو القاعل الحقيق إما لأنه هو القاعل الحقيق والمسخر لملك الموت وأعوانه فهم لا يعملون إلا بأمره ولا يتصرفون إلا بتسخيره .

(ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) أى ثم يرد أولئك الذين تتوفاهم الرسل إلى الله الذى هو مولاهم ومالك أمورهم ، وهو الحق الذى لا يقضى إلا بالعدل ، ليحاسبهم و يجازيهم على أعمالهم .

وفى الآية إيماء إلى أن ردهم إليه حتم ، لأنه هو سيدهم الذى يتولى أمورهم ويحكم بينهم بالحق .

وأما تولى بعض العباد أمور بعض بملك الرقبة أو ملك التصرف والسياسة ، فمنه ماهو باطل من حيث إنه موقوت لاثبات له ولابقاء ، وحق من حيث إن مولاهم الحق أقره في سننه الاجتماعية أو شرائعه المنزلة

لمصلحة العباد العارضة مدة حياتهم الدنيا ، وقد زال كل ذلك بزوال عالم الدنيا و بقى المولى الحق وحده .

( ألاله الحكم وهو أسرع الجاسبين ) أى له الحكم وحده ليس لغيره منه شيء في ذلك اليوم كما قال : « إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْهُمْ بِحُكْمُهِ وَهُوَ الْعَزْيِزُ الْعَلَمِ » وقال : « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيهِ مِنْ شَيْء مُخْكَمْهُ إِلَى الله » وقال : « قَلَ اللهُمَّ الْعَلَمِ » وقال : « قَلَ اللهُمَّ فَيهِ مِنْ شَيْء مُخْكَمْهُ إِلَى الله » وقال : « قَلَ اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوات وَاللَّهُمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِمَادِكَ فِيمَا فَا فَا فَي اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ مَا فَا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ الله الله عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وسرعة حسابه \_ أنه يحاسب العباد كلهم فى أسرع زمن وأقصره ، لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره ، ولا يشغله شأن عن شأن .

والخلاصة — إنه تعالى أسرع الحاسبين إحصاء للأعمال ومحاسبة عليها .

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّمًا وَخُفْيةً: لَبَنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ ثُشْرِكُونَ (٦٤)

# شرح المفردات

ظلمات البر والبحر: ضربان ، ظلمات حسية كظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وظلمات معنوية كظلمة الجهل بالمسالك والطرق ، وظلمة فقد الأعلام والمنار، وظلمة الشدائد والأخطار كالعواصف والأعاصير وهياج البحار، إلى نحو ذلك من الشدائد التي تبطل الحواس وتدهش العقول ، قال الزجاج: العرب تقول لليوم الذي فيه شدة : يوم مظلم ويوم ذوكوا كب أى إنه قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في ظلمته ، وفي المثل : رأى الكوا كب ظهرا ، أى أظلم عليه يومه

لاشتداد الأمر فيه حتى كأنه أبصر النجم نهارا ، والتضرع: المبالغة في الضراعة ، وهي الندل والخضوع ، والمراد منه هنا ماكان صادرا عن الإخلاص الذي يثيره الإيمان الفطرى المطوى في أنفس البشر ، والخفية ( بالضم والكسر ) الخفاء والاستتار ، والدعاء قد يكون بالجهر ورفع الصوت مع البكاء ، وقد يكون بالإسرار هر با من الرياء ، فتارة مجأر المرء بالدعاء رافعا صوته متضرعا مبتهلا ، وأخرى يسر الدعاء ومخفيه مخلصا محتسبا ، ويتحرى ألا تسمعه أذن ولا يعلم به أحد ، ويرى أنه يكون بذلك أحدر بالقبول وأرجى لنيل المسئول ، والكرب: الغم الشديد .

# ألمعنى الجملي

بعد أن أبان الله لعباده إحاطة علمه وشمول قدرته ، واستعلاءه عليهم بالقهر ، وحفظه أعمالهم عليهم – ذكرهم هنا بالدلائل الدالة على كال القدرة الإلهية ونهاية الرحمة والفضل والإحسان .

## الإيضاح

(قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية؟) أى قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الغافلين عن أنفسهم وعما أودع فى الآفاق من آيات التوحيد: من ينجيكم من ظلمات البر إذا ضلتم فيه فتحيرتم وأظلمت عليكم المحجة، ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه فأظلم عليكم فيه السبيل فلم تهتدوا \_ غير الله الذى إليه مفزعكم بالدعاء تضرعا منكم إليه معلنين الدعاء تارة ومحفين له أخرى .

( ائمن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ) أى قائلين لئن أنجيتنا من هذه الظلمات التى نحن فيها لنكونن ممن يوحدك بالشكر و يخلص لك بالعبادة دون من نشركه معك فى عبادتك .

وفى معنى الآية قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُم ۚ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُم ۗ

فِي الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ مِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةً وَفَرِ حُوا مِهِا جَاءَتْهَا رِيحُ عَاصِفَ وَجَاءَهُمْ اللَّ المَوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ مِهِمْ دَعَوُ اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ لَئَنْ اللَّ مَ لَكُنْ اللَّهِ مَ لَكُونَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون) أى إن الله ينجيكم المرة بعد المرة من تلك الظلمات ومن كل كرب يعرض لكم، ثم أنتم تشركون به غيره بعد النجاة أقبح الشرك، حال كونكم محلني وعدكم له بالشكر حالثين بما وكدتموه من الأيمان.

وأظهر أنواع الشرك أنكم تدعون أولياء من دون الله وتنسبون إليهم الشفاعة عنده ، حتى هذه النجاة التي نجاكهوها .

والخلاصة — إنه إذا شهدت الفطرة السليمة بأنه لا ملجاً فى هذه الحالة إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضله ، فالواجب أن يبقى هذا الإخلاص فى جميع الأحوال والأوقات ، لكن الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة يحيل ذلك إلى الأعمال الجسمانية أو إلى نحو ذلك من الأسباب و يعود إلى الشرك فى العبادة ولا يوفى بالعدد .

وفى الآية تنبيه إلى أن من أشرك فى عبادة الله تعالى فكأنه لم يعبده وأسا ، فالتوحيد ملاك الأمر وأساس العبادة .

أَقُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْ كُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْ فَكُمْ أَوْ مِنْ تَعْضَ، أَنْطُو مَن تَعْضَ، أَنْطُو تَعْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَ كَمْ بَأْسَ بَعْضَ، أَنْظُو تَعْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَ كَمْ بَأْسَ بَعْضَ، أَنْظُو تَعْقَ كُمْ اللَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٥٥) وَكَذَب بِهِ قَوْمُكَ وَهُو كَيْفَ أَكُنْ نَصَرٌ فَ الآياتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ (٥٥) وَكَذَب بِهِ قَوْمُكَ وَهُو الْكُونُ قَالَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبَا مِ مُسْتَقَرَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧) .

## شرح المفردات

الشيع: واحدهم شيعة ، وهم كل قوم اجتمعوا على أمر، قال تعالى : «كَمَا فُعلَ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى أَمر اللَّهُ عَلَى أَمر اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر الله المشركين ببعض آياته فى أنفسهم و بمننه عليهم ، بإنجائهم من الأهوال والكروب التي يشعر بها كل من وقعت له منهم إما بتسخير الأسباب، وإما بدقائق اللطف والإلهام .

ذكر هنا قدرته على تعذيبهم ، وأبان أن عاقبة كفران النعم أن تزول وتحل محلها النقم ، وأن الله يمهل ولا يهمل ، بل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

#### الإيضاح

(قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) أى قل أيها الرسول لقومك الذين يشركون مع الله سواه ، ولا يشكرون نعمه التى أسداها إليهم : إن الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا تجهلون حقيقته ، فيصب عليكم من فوقكم ، أو يثيره من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم و يخلطكم فرقا وشيعا على أهواء شتى ، كل فرقة تشايع إماما فى الدين أو تتعصب لملك أو رئيس، أو يذيق بعضكم بأس بعض فيقتل بعضكم بيد بعض

وقد ورد في التفسير بالمأثور ، أن المراد بالعذاب من فوقُ الرجمُ من السماء

والطوفان كما وقع لبعض الأمم القديمة ، و بالعذاب من تحت : الخسف والزلارل المعهودة قديما وحديثا ، وروى عن ابن عباس أن المراد بمن فوقكم أى من أمرائكم ، ومن تحت أرجلكم : أى عبيدكم وسِفْلتكم .

ولا شك أن لفظ العذاب مبهم قصد به هذا الإبهام لأجل الشمول ، فينطلق على ما يدل عليه ما كان خفيا على ما يدل عليه اللفظ مما يحدث في المستقبل أو ينكشف الناس فيه ما كان خفيا عنهم ، فالقرآن لا تفني عجائبه ، وفيه نبأ مَنْ قبل ونبأ من كان في زمن التنزيل ونبأ من سيجيء بعدهم .

فهذه الآية ظهر تفسيرها بأجلى برهان في هذه الحروب في العصر الحديث مما لم يسبق له نظير ولم يكن البشر على علم منه ، فقد أرسل الله فيها على الأمم المحاربة عذابا من فوقها بما تقذفه الطائرات والمطاود وقاذفات القنابل التي تحمل كل منها الآلاف المؤلفة من المواد المتفجرة من الحديد والمعادن الأخرى المهلكة ، ومن المواد الحرقة ، وصارت بمشى آلاف الأميال لتصل إلى أهدافها المقصودة فتخرب المدن والقرى ، وتجعل عاليها سافلها ، بما تصب فيها من عَلُ ، من الحمم المتقدة والنيران والقرى ، وتجعل عاليها سافلها ، بما تصب فيها من عَلُ ، من الحمم المتقدة والنيران ما فوق سطح الأرض .

وكذلك مقذوفات المدافع البعيدة المدى التى تطلق قناطير من أفواهها وترسله من فوق من مواد قاتلة بما لم يعرف الناس له نظيرا من قبل . وكذلك يأتيها العذاب من تحتها بما تحدث السفن الغواصة فى البحار بما ترسله من (الطور بيد) الحامل القناطير المقنطرة من مختلف المعادن وتتحين به الفرص لمقابلة سفن العدو فتصبه عليها صبا . وتهلك به مختلف السفن ولا تقوى على النجاة منها مهما عظم حجمها ودق صنعها بل لابد أن تهوى فى قاع البحار إذا قدر لها أن تصاب به ، فكم من سفينة غرقت . وكم من روح زهق به وأصبح طعاما السمك وحيوان البحر .

وكذلك جعل أمم أوربا شيعًا متعادية . وأذاق بعضها بأس بعض فحل بها من

التقتيل والتخريب ما لو لم نره بأعينا ونسمع عنه الأحاديث المستفيضة التي لا تقبل شكا ولا ريبا لل لكنا في موضع الشك فيه لغرابته وشدة هوله وذهول الناس حين رؤيته ، فترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكنهم من الذعر وشدة الخطب حيارى ، لا يدرون ما ذاهم فاعلون ، ولا أى مكان يسلكون ؛ ليتقوا ذلك الهلاك المحقق ، والعذاب الذي لابد واقع بهم إلا من رحم الله .

وقد روى أحمد والترمذي عن سعد بن أبى وقاص قال: «سئل رسول الله صلى الله على الله على عن هذه الآية \_ قل هو القادر الخ \_ فقال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ُ ».

وروى البخارى والنسائى من حديث جابر قال: « لما نزلت هـذه الآية : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعوذ بوجهك ) قال : ( أو من تحت أرجلكم ) قال : ( أعوذ بوجهك ) ( أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هاتان أهون أو أيسر ) ».

و إنماكانت هاتان أهون أو أيسر لأن المستعاد منه قبلهما هو عداب الاستئصال بإحدى الخصلتين الأوليين حتى لا يبقى من الأمة أحد .

وروى عن ابن عباس من طريق أبى بكر بن مردويه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « دعوت الله أن يرفع عن أمتى أر بعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم ثنتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وألا يلبسهم شيعا ولايذيق بعضهم بأس بعض، فرفع عنهم الخسف والرجم، وأبى أن يرفع الآخرين» وروى مسلم من حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله روى (جمع) لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، و إن أمتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها ، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ، و إنى سألت ر بى لأمتى ألا يهلكها بسنة عامة : ( كالمجاعة والقحط والغرق والصيحة والرجفة والرجعة والرجع الصرصر )

وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم: (عزتهم ومستقر ملكهم) و إن ربى قال: يا محمد إذا قصيت قضاء فإنه لايرد، و إنى أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا ».

وقد ظهر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى باوغ ملك أمته مشارق الأرض. ومغاربها وفى وقوع بأسهم بينهم ، وما زال ملكهم عن أكثر تلك المالك. الإبتفرقهم ثم بمساعدتهم للأجانب على أنفسهم ، وكم تألبت عليهم الأم فلم ينالوا منهم بدون ذلك منالا ، وما بتى لهم الآن إلاالقليل الذى يطمع فيه الطامعون .

ومن هذا نعلم أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم.

يرشد إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غدّاء كغدّاء السيل ، وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلو بكم الوهن ، قال قائل : يارسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنية وكراهية الموت » رواه أبو داود والبيهق .

( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) أى تأمل بعين بصيرتك أيها الرسول كيف نصرف الآيات والدلائل ونتابعها على أنحاء شتى : منها ما طريقه الحس ، ومنها ماطريقه العقل، ومنها ما سبيله علم الغيب، لعلهم يفقهون الحق و يدركون الحقائق بأسبابها وعللها التى تفضى إلى الاعتبار والعمل بها .

وأقرب الوسائل إلى تحصيل ذلك تصريف الآيات واختلاف الحجج والبينات، وبذا يتذكرون و يردجرون عما هم عليه مقيمون من التكذيب بكتابنا ورسولنا ، وانكبابهم على عبادة الأوثان والأصنام.

( وكذب به قومك وهو الحق ) أي وكذب قومك بالقرآن على ماصر فنا فيه

من الآيات الجاذبة إلى فقه الإيمان ، إذ يتبتها الحس والعقل والوجدان ، والحال أنه حق ثابت لا شك فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

(قل لست عليكم بوكيل) أى قل لهم أيها الرسول إنني لست عليكم محفيظ ولا رقيب، وإنما أنا رسول أباخكم ما أرسلت به إليكم، أبشركم وأنذركم ولم أعط القدرة على التصرف في عباده حتى أجبركم على الإيمان جبرا وأكرهكم عليه إكراها « فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ مُ السَّتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ » « نَحْنَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيدِ »

(لحكل نبأ مستقر وسوف تعلمون) أى لكل شيء ينبي عنه و يخبر، مستقر تظهر فيه حقيقته و يتميز حقه من باطله، فلا يبقى مجال للاختلاف فيه، وسوف تعلمون مستقر ما أنبأ كم به كتابى من وعد ووعيد، ومن ذلك ما وعد به الرسول من نصره عليهم، وما أوعد به أعداءه من الخزى والعذاب فى الدنيا والآخرة: «قُلُ أَرَأً يَتُمُ نصره عليهم، وما أوعد به أعداءه من الخزى والعذاب فى الدنيا والآخرة: «قُلُ أَرَأً يَتُمُ إِن كَانَ مِن عِنْدِ الله ثُمَ كَفَر مُم بِهِ مَن أَصَلُ مِنْ هُوَ فِي شَقَاق بِعِيدٍ. سَنُر بِهِمْ إِن كَانَ مِن عِنْدِ الله ثُم كَفَر مُم بِهِ مَن أَصَلُ مِنْ هُوَ فِي شَقَاق بِعِيدٍ. سَنُر بِهِمْ آيَة الحُق أَو لَم يَكُون مِن عَنْدِ الله ثُم كَفَر مَن يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحُق أَو لَم يَكُف مِن مَن عَلَى كُل شَيء شَهيد مَن عَلَى كُل شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُل شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُل شَيء شَهيد مِن المُن مَن عَلَى كُل شَيء شَهيد مِن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مِن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مِن الله عَلَى كُلُ شَيء شَهيد مَن اله عَلَي كُلُ شَيء شَهيد مَن الله عَلَى كُلُ شَيء مَن الله عَلَى كُلُ شَيء مَن الله عَلَى كُلُ شَيء مَن الله عَلَى كُلُ مَن عَلْ عَلَي كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَه عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَنْ عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَنْ عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَنْ عَلَى كُلُ مَن عَلَى عَلَى عَلَى كُلُ مَن عَلَى عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَن عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى كُلُ مَنْ عَلَيْ عَلَى كُلُ مَنْ عَلْ عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كُلُ مَن عَلَى كُلُ مَا عَلَى كُلُ مَن عَلَى عَا

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُونُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُونُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ، وَإِمَّا مُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ اللَّ كُرْى مَعَ اللَّهَ وَ الظَّالِينَ (٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَاجِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكُنْ الْقَوْمِ مِنْ حِسَاجِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكُنْ اللَّهَ وَ لَكُنْ عَلَى اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهُوا وَعَرَّتُهُمُ لَدُونِ دَ كُرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (٦٩) وَذَر الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهُوا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْلَةُ الدُّنْيَا، وَذَكَرٌ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَمُدُلُ كُلَّ عَدْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَئِكَ اللّذِينَ اللَّهِ وَلِي وَلاَ يَهُمْ مَنْ أُولَئِكَ اللّذِينَ اللّهِ وَلِي وَلاَ شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَمُدُلُ كُلَّ عَدْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَئِكَ اللّذِينَ اللّهِ وَلِي قَوْلاَ شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَمُدُلُ كُلّ عَدْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَئِكَ اللّذِينَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّذِينَ اللّهُ وَلِي وَلاَ شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَمُدُلُ كُلّ عَدْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، أُولَئِكَ اللّذِينَ اللّهُ فَي وَلاَ شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَمُدُلُ كُلّ عَدْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْها ، أُولَئِكَ اللّذِينَ

أَبْسِلُوا عِمَا كَسَبُوا ، لَمُمْ شَرَابٌ مِنْ تَحِيمٍ ، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ عِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٧٠) .

#### شرح المفردات

أصل الخوض: الدخول في الماء والمرور فيه سيرا أو سباحة ، ثم استعمل في الاندفاع في الحديث والاسترسال فيه ، والدخول في الباطل مع أهله ، وقد استعمله القرآن بهذين المعنيين ، وأعرض عنهم : انصرف عنهم بدلا من القعود معهم والإقبال عليهم بوجهك ، والذكرى الأولى : بمعنى التذكر والثانية بمعنى التذكير ، والبسل : حبس الشيء ومنعه بالقهر ، ومنه أسد باسل وشجاع باسل أى مانع لما يريد حفظه أن ينال ، وفسر هنا بالحبس في النار ، و بالحرمان من الثواب ، و بالفضيحة ، وتعدل : تقد ، والعدل : الفداء ، والحيم : الشديد الحرارة ، وأليم : شديد الألم .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر فى الآيات السابقة تكذيب قريش بالقرآن ، وكون الرسول مبلغة لاخالقا للإيمان ، وأحالهم فى ظهور صدق أنبائه وأخباره على الزمان .

بين في هذه الآيات السبيل في معاملة من يخوض في آيات الله بالباطل ، ومن. يتخذ دين الله هزوا ولعبا من الكفار الذين لم يجيبوا الدعوة .

روى عن سعيد بن جبير وابن جريج وقتادة ومقاتل والسدى أن هـذه الآية نزلت في المشركين المكذبين الذين كانوا يستهزئون بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن عباس وأبى جعفر ومحمد بن سيرين أنها نزلت في أهل الأهواء والبدع من المسامين الذين يؤولون الآيات بالباطل لتأييد ما استحدثوا من المذاهب والآراء وتفنيد أقوال خصومهم بالجدل والمراء .

#### ألإ رضاح

( و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) قال ابن جريج : كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه ، فإذا سمعوا استهزءوا فنزلت : ( و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ) الآية . قال فجعل إذا استهزءوا قام فحذروا وقالوا لا تستهزئوا فيقوم . والمخاطب بالآية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين ، ثم المؤمنون في كل زمان . أي و إذا رأيت أيها المؤمن الذين يخوضون في آياتنا المنزلة من الكفار المكذبين ، أو من أهل الأهواء المفرقين ، فصد عنهم بوجهك وقم ولا تجلس معهم ، حتى يخوضوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها من ولا تجلس معهم ، حتى يخوضوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها من مذاهب وآراء ، وتفنيدا لأقوال خصومهم بالشغب والجدل والمراء ، و إذا خاضوا في غير ذلك فلا ضير في القعود معهم .

وسر هذا النهى أن الإقبال على الخائضين والقعود معهم يغريهم فى التمادى فيا هم فيه ، ويدل على الرضا به والمشاركة فيه ، والمشاركة فى ذلك كفر ظاهر ، لا يرتكبه إلا كافر مجاهر أو منافق مراء .

كا أن فى التأويل لنصر البدع والآراء الفاسدة فتنة فى الدين لا تنقص عن الأولى ضررا، فإن أربابها تغشهم أنفسهم بأنهم ينصرون الحق و يخدمون الشرع، ومن ثم حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء أشد مما حذروا من مجالسة الكفار، اذ لايخشى على المؤمن من فتنة الكافر مقدار ما يخشى من فتنة المبتدع.

ومن الناس من يحرفون آيات الله عن مواضعها بهواهم ليكفروا بها مسلما أو يضللوا بها مهنديا ، بغيا عليه وحسدا له .

( و إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) أي و إن

أنساك الشيطان النهى و وقعدت معهم وهم على تلك الحال ثم ذكرت ذلك فقم عنهم، ولا تقعد مع القوم الظالمين لأنفسهم بتكذيب آيات ربهم والاستهزاء بها بدلا من الإيمان بها والاهتداء بهديها .

والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد غيره على حد المثل : إياك أعنى واسمعى يا جارة : وهو كثير في كلام العرب ، أو للرسول صلى الله عليه وسلم بالذات ولغيره بالتبع كما هو الشأن في أحكام التشريع غير الخاصة به صلى الله عليه وسلم .

ووقوع النسيان من الأنبياء بغير وسوسة من الشيطان لا خلاف في جوازه قال تعالى خاتم أنبيائه : « وَاذْ كُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ » وثبت وقوعه من موسى عليه السلام : « قَالَ لاَ تُوَ احَدْ نِي بِمَا نَسِيتُ » ول كن الله عصمهم من نسيان شيء ما أمرهم بتبليغه أو بإخلال بالدين كاضاعة فريضة أو تحريم حلال أو تحليل حرام .

وثبت فى الصحيحين والسنن « أن النبى صلى الله عليه وسلم سها فى الصلاة وقال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني » .

و إنساء الشيطان للانسان بعض الأمور ليس من قبيل التصرف والسلطان حتى يدخل فى مفهوم قوله: « إِنَّه لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَ كُلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » .

ومن هذا تعلم أن نسيان الشيء الحسن الذي يسند إلى الشيطان لكونه ضارا أو مفوتا لبعض المنافع أو لكونه حصل بوسوسته ولو بشغل القلب ببعض المباحات لا يعد من سلطان الشيطان على الناس واستحواذه عليهم بالإغواء والإضلال الذي نفاه الله عن عباده المخلصين .

( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) أى وما على الذين يتقون من حساب الخائضين في آياته شيء فلا محاسبون على خوضهم فيها ولا على غيره من أعمالهم التي محاسبهم الله تعالى عليها إذا هم تجنبوهم وأعرضوا عنهم كما أمروا .

( ولكن ذكرى العلهم يتقون ) أى ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى لأمر الله ، العلهم يتقون فيتجنبوا الخوض حياء أوكراهة لمساءتهم .

( وذر الذين اتخذوا ديمهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ) أى ودع أيها الرسول ومن تبعث من المؤمنين هؤلاء المشركين الذين اتخدوا ديمهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا الفاتنة فآثروها على الحياة الباقية ، واشتغلوا بلذاتها الحقيرة الفانية المشوية بالمنغصات ، عما جاءهم من الحق مؤيدا بالحجج والآيات ، فاستبدلوا الحوض فيها بما كان يجب من فقهها وتدبرها .

ونحو الآية قولة تعالى : « ذَرْهُمْ ۚ يَأْ كُلُوا و يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » . والتخاذهم دينهم هزوا ولعبا ، أنهم لما عملوا ما لا يزكى نفوسهم ولا يطهر قلوبهم ولا يتع على وجه يرضى الله سبحانه ولا يُعد للقائه في دار الكرامة ، أضاعوا الوقت فيما لا يفيد وهذا هو اللهب ، أو شغلوا عن شئونهم وهنومهم الأخرى وهذا هو اللهو .

وخلاصة المعنى - أعرض عنهم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لعملهم .

( وذكر به أن تبسل نفس بماكسبت ) الضمير في قوله « به » يعود إلى القرآن المعادم بقرينة الحال ، لأنه هو الذكر الذي بعث به الرسول المذكر : أي وذكر الناس وعظهم بالقرآن اتقاء أن تبسل كل نفس في الآخرة بماكسبت أي اتقاء حبسها أو رهنها في العذاب ، وتفاديا من ذلك بما بينه الذكر الحكيم من أسباب النجاة والسعادة في هذه الداركا قال : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ ».

ولى ولا ناصر ينصرها ولا شفيع يشفع لها عند الله كما قال: « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلاَ شَفَعُونَ وَلاَ شَفَعُونَ . « وَلاَ يَشْفَعُونَ يَا الشَّفَاعَةُ جَمِيمًا » وقال : « وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِنَ ارْتَضَى، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ » .

(و إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) أى و إن تفد النفس المبسّلة كل نوع من أنواع الفداء لا يؤخذ منها ولا يقبل ، والمراد أنه لا يقع الأخذ ولا يحصل ، وهذا القوله فى سورة البقرة : « وَاتَّقُوا يَوْمَا لاَ تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ، وَلاَ يُقْبَلُ مَنهَا عَدْلُ وَ لاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ ، وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ » .

والخلاصة — إن النفس المبسلة تمنع فى ذلك اليوم من أى وسيلة من وسائل النجاة ، فلا ولى ولاحميم ولاشفيع ولافداء إلى نحو أولئك ممار بما نفع فى مقاصد الدنيا وأنجز بعض المنافع .

وفى هذا إبطال لأصل من أصول الوثنية وهو رجاء النجاة فى الآخرة كا هو الحال فى الدنيا بتقديم الفدية لله تعالى أو بشفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء عنده تعالى ، وتقرير لأصل دينى وهو أن لا نجاة فى الآخرة ولا رضوان من الله ولا قرب منه إلابالعمل بما شرعه على ألسنة رسله من إيمان به وعمل صالح يزكى النفس ويطهرها ، أما من دسى نفسه وأبسله كسبه للسيئات والخطايا واتخذ دين الله هزوا ولعبا وغرته الحياة الدنيا فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل منه فدية .

(أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا) أى أولئك المتخذون دينهم هزوا ولعباء المغترون بالحياة الدنيا، هم الذين حرموا الثواب وأسلموا للعذاب وحبسوا عن دار السعادة، بسبب ما كسبوا من الأوزار والآثام حتى أحاطت بهم خطاياهم، ولم يكن لهم من دينهم الذى اتخذوه زاجر ولا مانع يرشدهم إلى التحول عن تلك الأعمال القبيحة و يصدهم عن العقائد الزائفة .

ثم بين سبحانه ما يكون لهم من الجزاء حين أبسلوا فقال :

( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) أى لهم شراب من ماء حميم : أى بالغ الغاية فى الشدة يتردد فى بطونهم وتتقطع به أمماؤهم ، وعذاب شديد الألم بنار تشتعل بأبدامهم بسبب كفرهم الذى ظلوا عليه طول حياتهم حتى صرفوا عما جعل وسيلة للنجاة لو اتبعوه .

والخلاصة - إن رسوخهم فى الكفر أفسد فطرتهم حتى لم يبق فيهم استعداد للحق والخير، وفى ذلك عبرة لمن ينقه القرآن ولا يغتر بلقب الإسلام، ويعلم أن المسلم من اتخذ القرآن إمامه وسنة الرسول طريقه، لا من اغتر بالأمانى والأوهام، ولا من ركن إلى شفاعة الشافعين والأولياء والناصرين.

قُلُ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعْنَا وَلاَ يَضُرُنَا وَثُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اَسْتَهُو آهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْذِنَا ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ، وَأُمِرْ اللهِ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْذِنَا ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ، وَأُمِرْ اللهِ اللهُ يَعْدَ اللهِ هُوَ الْهُدَى ، وَأُمِرْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## شرح المفردات

الأعماب: واحدها عقب: وهو مؤخر الرجل، وتقول العرب فيمن عجز بعد قدرة أو سفل بعد رفعة أو أحجم بعد إقدام على محمدة: نكص على عقبيه وارتد على عقبيه ورجع القهقرى، ثم صار يطلق على كل تحول مذموم، واستهوته الشياطين: ذهبت بعقله وهواه، وكانت العرب في الجاهلية تزعم أن الجنون كله من تأثير الجن، ومنه قولهم: جن فلان، أى مسته الجن فذهبت بعقله، وكانوا يقولون إن الجن تظهر لهم في المهامه وتدلون لهم بألوان مختلفة فتذهب بلب من يراها فيهيم على وجهه لايدرى أين يذهب حتى يهلك، وهذه الشياطين الني تتلون هي التي يسمونها الغيلان والأغوال والسعالي

وقوله حيران: أى تأنها ضالا عن الجادة لا يدرى ما يصنع، والصور في اللغة: القرن وقد ثقب الناس قرون الوعول والظباء وغيرها فجملوا منها أبواقا ينفخون فيها لها صوت شديد يدعى به الناس إلى الاجتماع ويعزفون بها كغيرها من آلات الطرب، وقد جاء في سفر الأيام الأول من كتب العهد العتيق: فكان جميع بني إسرائيل يصعدون تابوت عهد الرب بهداف و بصوت الأصوات والأبواق والصنوج و يصوتون بالرباب والعيدان.

#### الإيضاح

(قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا وترد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ؟) أى قل أيها الرسول للآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم ، أندعو من دون الله حجرا أو شجرا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا فنخصه بالعبادة دون الله وندع عبادة الذى بيده الصر والنفع والحياة والموت إن كنتم تعقلون فتميزون بين الحير والشر ؟ ولا شك أن خدمة ما يرتجى نفعه و يرهب ضره أحق وأولى من خدمة من لا يرجى منه شيء منهما ، وترد على أعقابنا بالعودة إلى الضلال والشرك بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام .

والخلاصة – إن ذلك لا ينبغي ولا يكون للأسباب الآتية :

- (۱) إن هذا تحول وارتداد عن دعاء القادر الذي يكشف الضر إن شاء و يمنح الخير إن شاء إلى دعاء العاجز الذي لايقدر على نفع ولا ضر .
  - (٣) إنه نكوص على الأعقاب وتقهقر إلى الوراء .
- (٣) إن من أنقذه الله القدير الرحيم من الضلالة بما أزاه من آياته فى الأنفس والآفاق الايقدر أحد أن يضله «وَمَنْ يَهْدِ اللهُ كُمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ ، أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى انْتِقَامِ » لا يقدر أحد أن يضله «وَمَنْ يَهْدِ اللهُ كُمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ ، أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى انْتِقَامِ » لا يقدر أحد أن ياله الله أصاب يدعونه إلى الهدى

ائتنا ) أي أنود على أعقابنا فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان

يهوى فى الأرض حيران تائها ، له أصحاب على المحجة واستقامة السبيل يدعونه إلى طريق الهدى الذى هم عليه ويقولون له ائتنا.

وخلاصة المثل — إن من يرتد مشركا بعد الإيمان كمن جعله العشق أو الجنون هائما على وجهه ضالا فى الفلوات حيران لا يهتدى ، تاركا رفاقه على الطريق المستقيم ينادونه : عد إلينا فلا يستجيب لهم لانجذابه وراء ما تراءى له بغير عقل ولا بصيرة ، قال صاحب الكشاف وهذا مبنى على ما كانت تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوى الإنسان والغيلان تستولى عليه كقوله : ﴿ كَمَا يَتُومُ النَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ السَّاقِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّاقِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

- (قل إن هدى الله هو الهدى) أى قل إن هدى الله الذى أنزل به آياته وأقام عليه حججه و بيناته هو الهدى الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ماتدعون إليه من أهوائكم اتباعا لما ألفيتم عليه آباءكم .
  - ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) أي وأمرنا بأن نسلم لله رب العالمين فأسلمنا .
- ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) أى وأمرنا بالإسلام و بإقامة الصلاة والتقوى ، و إقامة الصلاة: الإتيان بها على الوجه الذى شرعت لأجله، وهى أن تزكى النفس بمناجاة الله وذكره وتنهى عن الفحشاء والمنكر، والتقوى: اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله وشرعه وتنكب سننه فى خلقه من ضرر وفساد .
- ( وهو الذي إليه تحشرون ) أي وهو الذي تجمعون وتساقون إلى لقائه يوم القيامة دون غيره فيحاسبكم على أعمالكم و يجازيكم عليها ، فليس من العقل ولا من الحكمة أن يعبد غيره أو يخاف و يرجى .

(وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق) أى وهو الذى خلقهما خلقاً متابساً بالحق ، وهو أنه وفق سننه المطردة المشتملة على الحركم البالغة الدالة على وجوده وحدانيته وقدرته البالغة ، ولم يخلقهما باطلا ولاعبثا فهو لا يترك الناس سدى ،

بل يجزى كل نفس بما كسبت ، ونحو الآية قوله فى سورة آل عمران : « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً» وقوله : « ومَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِينِ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحُقِّ» .

( ويوم يقول كن فيكون ، قوله الحق ) أى وقوله هو الحق الذى لا شك فيه يوم يقول للشيء كن فيكون وهو وقت إيجاد العالم وتكوينه ، فلا مرد لأمره ولا تخلف للقضائه وحكمه ، ومن كان أمره التكويني مطاعا يكن أمره التكليفي كذلك واجب الطاعة بلا حرج في النفس ولا ضيق منه ، فالخلق حق والأمر حق : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » .

( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) أي وله الملك يوم الحشر يوم يبعث من في القبور و ينفخ في الصور ، والأمر حينئذ لله وحده ، ولا تملك نفس المفس شيئا من خير أو شر أو نفع أو ضر ، فكيف يرضى لنفسه من يعرف هذه الحقائق - أن يدعو سواه و يتخذ له إلها غير الله و يرد إلى عقبيه و يرجع إلى أسو إحاليه ؟.

روى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال : «هو قرن ينفخ فيه» وروى عن ابن مسعود أنه قال : «الصور كهيئة القرن ينفخ فيه» (عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) قال الحسن : الشهادة ما قد رأيتم خلقه ، والغيب ما غاب عنكم عما لم تروه ، وقال ابن عباس : الغيب والشهادة السر والعلانية .

والمعنى \_ إن الذى خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق ، والذى قوله الحق تكوينا وتكليفا، والذى له الملك وحده يوم يحشر الخلائق \_ هو عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الذى يضع الأشياء مواضعها ، وهو الخبير بدقائقها وخفاياها ، ولا يشذ عن علمه شىء منها ، فلا ينبغى لعاقل أن يدعو غيره معه كما قال : « فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله عَلَم الله عَلَم وقال : « بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء » .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤) وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنينَ (٥٥) فَلَمَّا جَنَّ عليه اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنينَ (٥٥) فَلَمَّا جَنَّ عليه اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنينَ (٥٦) فَلَمَّا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الآفِلِينَ (٢٦) فَلَمَّا رَبِّي الْقَوْمَ بَازِعًا قَالَ لَا أُحِبُ الْأَفِلِينَ (٢٦) فَلَمَّا رَبِّي مَنَ الْقَوْمَ الضَّالَةِ فَلَ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمَ الضَّالَةِ فَلَ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمَ الضَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْمُولِينَ (٧٧) فَلَمَّا رَبِّي الشَّمْسَ بَازِعَةً ، قَالَ هَذَارَبِي هَذَا أَكْبُرُ ، فَلَمَّا أَفَلَ الشَّمْسَ بَازِعَةً ، قَالَ هَذَارَبِي هَذَا أَكْبُرُ ، فَلَمَّا أَفَلَ الشَّمْسَ بَازِعَةً ، قَالَ هَذَارَبِي هَذَا أَكُبُرُ ، فَلَمَّا أَفَلَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّيْ وَجَهَمْتُ وَجُهِمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّيْ وَبَهُمْنَا وَمُا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٧) فَطَرَ السَّمُوانِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٧) فَطَرَالسَّمُوانِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

# شرح المفردات

إبراهيم اسم خليل الرحمن أبى الأنبياء الأكبر من بعد نوح، وهو العاشر من أولاد سام كما في سفر التكوين ، ولد في بلدة (أور) أى النور من بلاد الكلدان ، وهى المعروفة الآن باسم (أورفا) في ولاية حلب كما يرجح ذلك بعض المؤرخين .

وفى سفر التكوين \_ إن الله تعالى ظهر له فى سن التاسعة والتسعين من عمره وكله وجدد عهده له بأن يكثر نسله ويعطيه أرض كنعان ( فلسطين ) ملكا له وسماه لذريته اه .

ومعنى إبراهيم أبو الجمهور العظيم: أى أبو الأمة وهو تبشير من الله له بتكثير نسله من ولديه إسماعيل و إسحاق عليهما السلام .

وقد أثبت علماء الآثار أن عرب الجزيرة استعمروا منذ فجر التاريخ بلاد الكلدان ومصر وغلبت لغتهم فيهما . ونقل بعض المؤرخين أن الملك حمورابي الذي كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام عربي .

وقد أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل مع أمه هاجر المصرية فى الوادى الذى بنيت. فيه مكة وأن الله سخر لهما جماعة من جرهم سكنوا معهما هناك .

وأبو إبراهيم سماه الله آزر ، وفي سفر التكوين اسمه تارح ، ومعناه متكاسل ، وقال البخارى في تاريخه إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارح والله سماه آزر اه .

وجزم الصحاك وابن جرير أن اسمه آزر ، والصلال: العدول عن الطريق الموصل إلى الغاية التي يطلبها العاقل من سيره الحسبي والمعنوى ، وملك الله وما كوته: سلطانه وعظمته ، وجنه الليل وأجنه ستره ، والكوكب والكوكبة : واحد الكواكب ، وهي النجوم ، ربى أى مولاى ومدير أمرى ، الأفول : غيبو به الشيء بعد ظهوره ، وبنوغ القمر ابتداء طلوعه ، وتوجيه الوجه لله تعالى تركه يتوجه إليه وحده في طلب حاجته وإخلاص عبوديته ، وفطر السموات والأرض : أخرجهما إلى الوجود ، والحنيف : المائل عن الضلال .

## الإيضاح

(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ؟) أى واذكر أيها الرسول. لهؤلاء المشركين الذين لقناك فيا سبق الحجج على بطلان شركيم وضلالهم إذ عبدوا ما لاينفعهم ولا يضرهم - قصص جدهم إبراهيم الذى يبجلونه ويدّعون انباع ملته حين حادل قومه وراجعهم فى باطل ما كانوا يعملون ، إذ قال لأبيه آزر منكراً عليه وعلى قومه شركهم وعائبا عليه عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه ، يا آزر أتتخذ أصناما آلهة تعبدها من دون الله الذى خلقك وخلقها ؟ فهو المستحق للعبادة دونها .

( إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ) أى إنى أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام مثلك ، فى ضلال عن الصراط المستقيم ، مبين لا شبهه فيه الهدى ،

فإن هذه الأصنام تماثيل تنحتونها من الحجارة أو تقطعونها من الخشب ، أو تصنعونها من المعادن ، فأنتم أرفع منها قدرا وأعز جانبا ، ولم تكن آلهة بذاتها بل باتخاذكم إياها ولا يليق بالعاقل أن يعبد ما هو مساوله في الخلق ولا ماهو مقهور بتصرف الخالق. فيه ومحتاج إلى الغنى القادر ولا يقدر على نفع ولا ضر ولا إعطاء ولا منع .

والتعبير بالضلال البين بيان لما حدث منهم بما تدل عليه اللغة كقوله تعالى لخاتم أنبيائه : « وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى » وقولك لمن تراه منحرفا عن الطريق الذى يسلكه : إن الطريق من هنا فأنت حائد أو ضال عنه .

وقد دلت آثار الكشف الحديث فى العراق على صدق ما عرف فى التاريخ من عبادة أولئك القوم للأصنام الكثيرة حتى كان لكل منهم صنم للعبادة خاص به ، سواء فى ذلك الملوك والسوقة ، وكانوا يعبدون الفلك والنيرات من الكواكب عامة والدرارى السبع خاصة .

( وكذلك نوى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) أى وكما أرينا إبراهيم الحق في أمرأبيه وقومه وهو أنهم كانوا في ضلال مبين في عبادتهم للأصنام والأوثان.

كذلك أريناه مرة بعد مرة ملكوت السموات والأرض: أى خلقهما بما فيهما من بديع النظام وغريب الصنع فأريناه تلك الكواكب التي تدور في أفلاكها على وضع لا تعدوه ، وأريناه الأرض وما في طبقاتها المختلفة من أصناف المعادن النافعة للانسان في معاشه إذا هو استخدمها على الوجه الصحيح الذي أرشدناه إليه ، وجلينا له بواطن أمورها وظواهرها ، وهدف إلى وجوه الحجة فيها مما يدل على وحدانيته تعالى وعظم قدرته و إحاطة علمه بكل شيء .

( وليكون من الموقنين ) أى تريه ذلك ليعرف سنننا فى خلقنا وحكمنا فى تدبير ملكنا وآياتنا الدالة على ربو بيتنا ، ليقيم بها الحجة على المشركين الضالين ، وليكون. فى خاصة نفسه من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين عين اليقين .

ثم فصل سبحانه ما أجمله من رؤية ملكوت السموات والأرض فقال:

(فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) أى إنه تعالى لما بدأ يريه ملكوت السموات والأرض ، كان من أول أمره في ذلك أنه لما أظلم عليه الليل وسترعنه ما حوله من عالم الأرض نظر في ملكوت السموات فرأى كوكبا عظيما ممتازا عن سائر الكواكب بإشراقه و بريقه ولمعانه ، وهو : (كوكب المشترى) الذي هو أعظم آلهة بعض عباد الكواكب من قدماء اليونان والرومان ، وكان قوم إبراهيم أممتهم في هذه العبادة وهم لهم مقتدون فلما رآه .

(قال هذا ربى) أى قال هذا فى مقام المناظرة والحجاج لقومه تمهيداً للانكار عليهم، فحكى مقالتهم أولا ليستدرجهم إلى سماع حجته على بطلانها، فأوهمهم أولا أنه موافق لهم على زعمهم شمكر عليه بالنقض بانيا دليله على الحس والعقل.

( فلما أفل قال لا أحب الآفلين ) أى فلما غرب هذا الكوكب واحتجب قال لا أحب ما يغيب و يحتجب، إذ من كان سليم الفطرة لا يختار لنفسه حب شى يغيب عنه و يوحشه فقده ، فما بالك بحب العبادة الذى هو أعلى أنواع الحب وأكله ، لأنه قد هدت إليه الفطرة وأرشد إليه العقل السليم ، فلا ينبغى أن يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع البصير الرقيب الذى لا يغيب ولا يغفل ولا ينسى ولا يذهل ، الطاهر فى كل شيء بآياته :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحــد

والباطن فى كل شىء بحكمته ولطفه الخنى : « لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخُبِيرُ » وقد جاء فى الحديث فى وصف الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ».

والخلاصة — إن فى هذا تعريضا بجهل قومه فى عبادة الكواكب إذ يعبدون ما يحتجب عنهم ولا يدرى شيئا من أمر عبادتهم وهـذا قريب من قوله لأبيه: « لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَ لاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ».

وقد احتج إبراهيم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ، لأن الأفول انتقال مع خفاء واحتجاب وهو مما ينافى الربو بية

( فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى ) أى فلما رأى القمر طالعا من وراء الأفق أول طلوعه قال هذا ربى على طريق الحكاية لما كانوا يقولون تمهيدا لإبطاله كما علمت فيما سلف .

والمتبادر من سياق الكلام أن إبراهيم رأى الكوكب في ليلة ورأى القمر في اللملة التالية .

(فلما أفل قال المن لم يهدنى ربى لأكون من القوم الضالين) أى فلما أفل القسر كما أفل السمعا من أفل الكوكب وهو أكبر منه منظرا وأسطع نورا وأقوى منه ضياء قال مسمعا من حوله من قومه: لئن لم يهدنى ربى و يوفقنى لإصابة الحق فى توحيده لأكون من القوم الضالين الذين أخطئوا الحق فى ذلك فلم يسيبوا الهدى وعبدوا غير الله واتبعوا أهواءهم ولم يعملوا بما يرضيه سبحانه.

وفى هذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومه ، و إرشاد إلى توقف هداية الدين على الوحى الإلهى ، وقد ترقى فى هذا التعريض لأن الخصوم قامت عليهم الحجة بالاستدلال الأول فأنسوا بالقدح فى معتقدهم فما عرض صلوات الله عليه بضلالهم إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى إتمام المقصود واستاعه إلى آخره ، وقد انتقل فى المرة الثالثة من التعريض إلى التصريح بالبراءة منهم والتصريح بأنهم على شرك بين بعد أن تبلج الحق وظهر غاية الظهور ، وذلك قوله :

( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ) أى قال مشيرا إليها : هذا الذى أرى الآن هو ربى .

(هذا أكبر) أى من الكوكب والقمر ، وفى هذا مبالغة فى المجاراة لهم وتمهيد لإقامة الحجة عليهم واستدراج لهم إلى التمادى فى الاستماع بعد ذلك التعريض الذى كان يخشى أن يصدهم عنه .

والخلاصة — إن هذا الطالع أكبر من الكوكب والقمر قدرا وأعظم ضياء. وتورا فهو أجدر منهما بالربوبية .

( فلما أفلت قال ياقوم إنى برىء مما تشركون ) أى فلما أفلت كما أفل غيرها واحتجب ضوء المشرق وكانت الوحشة بذلك أشد من الوحشة باحتجاب الكوكب والقمر صرّح بما أراد بعد ذلك التعريض الذى تقدم متبرئا من شرك قومه وتنحى عنه لقيحه بعد أن جاراهم عليه أولا استمالة لهم و إصغاء إلى ما يقول .

والخلاصة — إنه حاور وداور وتلطف فى القول وأرخى لخصمه العنان حتى . وصل إلى ما أراد بألطف وجه وأحسن طريق متبرئا من تلك المعبودات التي جعلوها أربابا و آلهة مع الله .

و بعد أز، تبرأ من شركهم قفى تلك البراءة ببيان عقيدته عقيدة التوحيد الخالص فقال:

(إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) والمرحدة وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) وأى إلى جعلت توجهى في عبادتى لمن خلق السموات والأرض وأكمل خلقهن أطوارا في سنة أيام ، فهو خالق هذه الكواكب النيرات وخالقكم وما تصنعون منه هذه الأصنام من معدن ونبات .

وفى معنى الآية قوله: « وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِمِمَ حَنِيفاً » وقوله: « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِمِمَ حَنِيفاً » وقوله: « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَد اسْتَمَسْنَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِيّ » وإسلام الوجه له تعالى توجه القلب، وعبر عنه به لأنالوجه أعظم مظهر لما فى النفس من الإقبال أو الإعراض والسرور أو الكا بة إلى نحو أولئك . وتوجيه له جعله يتوجه إليه وحده ، فى طلب حاجته وإخلاص عبوديته إذ هو المستحق للعبادة القادر على الأجر والثواب .

والحلاصة — إن إبراهيم تبرأ أولا من شركهم أو شركاتهم ثم تبرأ منهم أنفسهم. ونحو الآية قوله تعالى : « قَدْ كَا نَتْ لَكُمُ أَسْوَةٌ كَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ لَا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ لِإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاهِمَ وَمِمَّا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمُ » . روى ابن جرير عن ابن زيد أن قوم إبراهيم قالوا حين قال إنى وجهت وجهى اللذى فطر السموات والأرض: ما جئت بشىء ونحن نعبده ونتوجه إليه فرد عليهم بأنه حنيف أى مخلص له لايشرك به كما يشركون اه.

يريد أنه ماثل عن معبوداتهم الباطلة وعن غيرها ، فتوجهه و إسلامه خالص ولا يشو به شرك ولا رياء ، وما هو من المشركين به الذين يتوجهون إلى غيره من المخلوقات كالكواكب أو الملائكة أو الملوك أو الصالحين أو ما يتخذ لهم من الأصنام والتماثيل .

وظاهر ما حكاه الله عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن قومه كانوا يتخذون الأصنام آلهة لا أربابا و يتخذون الكواكب أربابا آلهة ، والإله هو المعبود وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها ، والرب : هو السيد المالك المربى المدبر المتصرف ، وليس للخلق رب ولا إله إلا الله الذي خلقهم ، فهو المالك لكل شيء وفي كل زمن وعلى كل حال ، وملك غيره ناقص موقوت فهو المعبود محق ، والعبادة : هي التوجه بالدعاء والتعظيم القوني أو العملي إلى ذي السلطان الأعلى خللق الخلق والموجد له والمتصرف فيه .

والأصل في اختراع عبادة غير الله من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أمران :

(١) إن بعض ضعاف الأحلام رأوا بعض مظاهر قدرته تعالى في بعض خلقه ، فتوهموا أن ذلك ذاتى لهذا الحخلوق ليس خاضعاً لسنن الله في الأسباب والمسببات .

(٢) اتخاذ بعض المخلوقات ذات الخصوصية في مظاهر النفع والضر وسيلة إلى الإله الحق تشفع عنده وتقرب إليه كل من توجه إليها ، فيتوسل ذو الحاجة إليها بدعائها وتعظيمها بالتول أو الفعل لحله تعالى بتأثيرها على قبوله و إعطائه سؤله .

وقد أقاموا مقام هذه المخلوقات: التماثيل والأصنام والقبور وغيرها بما يذكّر بها ، وهذه هي الوثنية الراقية التي كانت عليها العرب زمن البعثة ، ومن ثم كانوا يقولون على طوافهم بالبيت الحرام: لبيك لا شريك لك ، إلاشريكا هو لك ، تملكه وماملك. وكان قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد ارتقوا في وثنيتهم إلى هذه المرتبة

إذ أنهم عقلوا أن الأصنام لا تسمع دعاءهم ولا تبصر عبادتهم ولا تقدر على نفعهم وضرهم، و إنما قلدوا فيها آباءهم كا سيأتى في حججهم في سورة الشعراء، ومن ثم اتخذوا الأصنام آلهة معبودين لا أر بابا مدبرين، لكنهم اتخذوا الكواكب أر بابا لما لها من التأثير السببي في الأرض، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب الناس والقمر يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر جندهم و يخذل عدوهم، الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر العدل والأحكام وحافظ ويعتقدون أن (مرداخ) وهو المشترى شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام وحافظ الأبواب التي يدخلها الخصوم لفصل الخصومات، وأن ( رنكال ) وهو المرور والسعادة، الصيد وسلطان الحرب، وأن ( عشتار ) وهو عطارد رب العلم والحكمة .

وجاء إبراهيم محجته البالغة فحصر العبادة فى فاطر السموات والأرض وحده دون غيره من الوسائل فقال فى تماثيلهم : ﴿ بَلْ رَبُّكُمُ ۚ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ النَّهِ يَ فَطَرَ هُنَ ۗ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم ۚ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ .

وَحَاجَهُ قُو مُهُ قَالَ أَنْحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ ، وَلاَ أَخَافَ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاء رَبِي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا ، أَفَلاَ تَنَذَكُرُونَ ؟! (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَ كُتُم وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُ تَنَدُ كُرُونَ ؟! (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَ كُتُم وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُ أَنَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَق الله مَا لَم مُنتَلِق إِلَى الله مَا لَم مُنتَلِق إِلَى الله مَا لَم مُنتَ وَهُم مُهُ تَدُونَ (٨١) الّذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إِيمَا مَه إِلَيْ الله مَا إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ؟ (٨١) الّذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إِيمَا مَه إِلَيْ الله مَا إِلَى الله مَا الله مَا الله مَا أَنْ وَهُم مُهُ تَدُونَ (٨٢) الّذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إِيمَا مَه أَنْ الله مَا إِلَى الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا أَنْ وَهُم مُهُ تَدُونَ ؟ (٨١) الّذِينَ آمَنُوا وَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى الله مَا الله مَا أَنْ وَهُم مُه تَدُونَ ؟ (٨٢) الله مَا يُولِك مَا الله مَا الله مَا يُولِك مَا الله مَالله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مُلْ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مُلْقُولُ مَا الله مَا الله مَا الله مُلْ الله مَا اله

## شرح المفردات

المحاحة: المجادلة والمغالبة فى إقامة الحجة ، والحجة تطلق تارة على الدلالة المبينة للمقصد ، وتارة على ما يدلى به أحد الخصمين فى إثبات دعواه أو رد دعوى خصمه ، وهى بهذا الاعتبار تنقسم إلى حجة دامغة يثبت بها الحق ، وإلى حجة داحضة يموه بها الباطل ، وقد اصطلحوا على تسمية مثل هذه شهة ، والسلطان: الحجة والبرهان ، لم يلبسوا : لم يخلطوا ، والظلم هنا هو الشرك فى العقيدة أو العبادة كاتخاذ ولى من دون الله يدعى معه أو من دونه .

## الإيضاح

(وحاجه قومه) أى وجادله قومه فى أمر التوحيد ، فهو حين أبان لهم بطلان عبادة الأصنام وربوبية الكواكب، وأثبت لهم وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته وحده ، حاجوه ببيان أوهامهم فى شركهم إذ قالوا إن اتخاذ الآلهة لا ينافى الإيمان بالله الفاطر للسموات والأرض لأنهم شفعاء عنده ، ولما لم يُجدِ ذلك معه خوفوه أن تمسه الفاطر للسموات والأرض لأنهم شفعاء عنده ، ولما لم يُجدِ ذلك معه خوفوه أن تمسه آلمتهم بسوء ، وانتهت بهم خاتمة المطاف أن قالوا إنهم ساروا على ما وجدوا عليه آباءهم ، وليس للمقلد أن يحتج ولكنه يجادل و يحاج مع كونه لا يخضع للحجة إذا قامت عليه ، وكثيرا ما يضطرب المقلد لسماع الحجة إذ يومض فى قلبه نورها ثم يعود قامت عليه ، وكثيرا ما يضطرب المقلد لسماع الحجة إذ يومض فى قلبه نورها ثم يعود الى سابق وهمه خائفا مما لا يخيف ، راجيا ما لا يرجى ، كما يشاهد لدى زائرى قبور الصالحين والأولياء الذين يتوهمون أن هذه القبور تدفع عن زائرها الضر وتكشف عنه السوء وتدر عليه الرزق وتكبت العدو ، إما بتصرفهم فى الخلق و إما لأنهم قر بان عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للايمان الصحيح وفى مثلهم يقول الله عز اسمه عند المرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا به من المناهم وفي مثلهم يقول الله عز اسمه عند الرب ولا يرون شيئا من هذا ناقضا به المناه المناه المناه عن مناهم يقول الله عز اسمه عن ورائب والمناه عن الله والمناه المناه الم

( قال أَنْحَاجُونِي فِي اللَّهِ وقد هدان ؟ ) أي أَنْجَادِلُونِنِي في شَأَنَ اللَّهِ وما يجبِ

فى الإيمان به ، وهو قد فضانى عليكم بما هدانى إلى التوحيد الخالص و بمابصرى به من الحجة التي أقمتها عليكم ، وأنتم الضالون بإصراركم على شرككم وتقليدكم فيه من قبلكم ؟. (ولا أخاف ما تشركون به ) أى ولا أرهب من الممتكم التي تدعونها من دون الله سوءا ينالني في نفسى ، ذلك أنى أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تقرب ولا تشفع .

( إلا أن يشاء ربى شيئا ) أى لا أخاف ما تشركون به فى وقت من الأوقات الاوقت مشيئته تعالى إصابة مكروه لى من جهتها فانه يقع لامحالة كا شاء ربى ، فإن شاء أن يَسقطَ على صنم يشجني أو كسف من شهب السكواكب يقتلني فإن ذلك يقع بقدرة ربى ومشيئته لا بمشيئة الصنم أو السكواكب ولا بقدرته ولا بتأثيره في قدرته تعالى و إرادته ولا مجاهه عنده وشفاعته ، إذ لا تأثير لشيء من المحلوقات في مشيئة الله الجارية إلا بما يثبت في علمه الأزلى .

( وسع ربى كل شيء علما ) أى أحاط بكل شيء علما ، فلا يبعد أن يكون في علمه سبحانه إنزال المكروه بي من جهتها بسبب من الأسباب ، وهذه الجلة كالعلة لقوله : إلا أن يشاء ربي شيئا .

(أفلا تتذكرون؟) أى أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل في أن المنتكم ليس بيدها نفع ولا ضر، فلا تتذكرون أيها الغافلون أنها غير قادرة على ضرى ولا على إيصال النفع إليكم، فالسلطة العليا له وحده ليس لغيره تأثير فيها ولا تدبير، فإذا أعطى بعض المخلوقات شيئا من النفع أو الصر فلا يكون ذلك داعيا لرفعها عن رتبة المخلوقات وجعلها أربابا ومعبودات.

وكان يجب أن يفطن لذلك العقلاء و يتذكروه ، لأنه تذكير بما يدركه العقل بالبرهان و يهدى إليه الوجدان .

ومما يجب أن يتنبه له كثير من الذين ينتمون إلى ملة التوحيد أن هذا الضرب من الشرك الذي نعاه إبراهم على قومه ـ لا يزال فاشيا بينهم فهم يعتقدون في بعض المخلوقات

من أحياء وأموات أن لهم تصرفا غيبيا ، فما يقع عقب زيارتهم لهم من زوال مكروه أو نفع يصل إلى محبوب إنماكان بدعائهم ، والواقع أن ذلك بتقدير السميع العليم ،وليس لغيره في ذلك تأثير لاجلي ولاخني .

و بعد أن أبان لهم أنه لا يخاف شركاءهم بل يخاف الله وحده ، تعجب من تخويفهم إياه مالا يخيف وعدم خوفهم مما يجب أن يُخاف منه قال :

(وكيفأخاف ما أشركتم ولا نخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا) أى وكيف أخاف ما أشركتم ولا نخافو بربكم من خلقه فجعلتموه ندا له ينفع ويضر ولا تخافون إشراككم بالله خالقكم مالم ينزل به حجة بينة بوحى ولا نظر عمّل تثبت لكم جعله شريكا في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة ، فافتياتكم على خالقكم بهذه الدعوى هو الذي يجب أن يخاف ويتقى .

والخلاصة - إن ما يدّعى لصحة هذا. الخوف باطل ، وأنه عليه السلام للم يجد لهذا الخوف وجها فلايخاف الشركاء لذواتهم ، ولالما يزعمون من وساطتهم عند الله وشفاعتهم ، ولا لقدرة على الضر والنفع قد تدّعى لهم .

وقوله مالم ينزل به عليكم سلطانا \_ مذكورعلى طريق التهكم، مع الإعلام بأن الدين لا يقبل إلا بالحجة والبرهان ، والتقليد ايس بعذر ولا سيما تقليد من ليس على هداية ولا علم ولا بصيرة ، والله لم ينزل بما ادعيتموه سلطانا لأنه باطل فلا سلطان عليه ولا دليل .

( فأى الفريقين أحق بالأمن ) الفريقان فريق الموحدين الذين يغبدون الله وحده ويخافونه ويرجونه دون غيره ، وفريق المشركين الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب فاتخذوا ما اتخذوا من الآلهة والأرباب ونسبوا إلى بعضها النفع والضر كالشمس والقمر والملائكة ـ أى فأى هذين الفريقين أحق وأحدر بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته .

ونكتة التعبير ( بأى الفريقين ) دون أن يقول فأينا أحق بالأمن \_ الإشارة

( إن كنتم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر فأخبروني بذاك و بينوه بالأدلة \_ وفي هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف بالحق أو السكوت على الحق والجهل .

ثم بين سبحانه الحقيق بالأمن على سبيل التفصيل فقال :

( الذين آمنوا ولم يابسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) المراد بالظلم الذي يلبس به الإيمان بالله و بخالطه فينقص منه أو ينقضه هو الشرك في العقيدة أو العبادة كاتخاذ ولى من دون الله يدعى معه أو من دونه ، فيعظم كتعظيمه و يُحب

كبه للاعتقاد أن له نفعا أو ضرا بذاته أو بتأثيره فى مشيئة الله وقدرته ، لا ظلم الإنسان نفسه بفعل بعض المضار أو ترك بعض المنافع عن جهل أو إهمال ، ولاظلمه لغيره ببعض التصرفات والأحكام ، يدل على هذا التفسير ما رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وغيرهم من حديث ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على

والهرمدي وعيرتم من تعديت ابل مطهود دن . له رس مصده دي على علما .

فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح و يا أُبنَى لاَ تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشِّرِاكَ لَظُلْمُ عَظِيمٍ " » إنما هو الشرك . والمراد بالأمن الأمن من عذاب الله الذي يحل بمن لا يرضى إيمانه ولا عبادته .

أى إن الذين آمنوا بالله تعالى ولم يخلطوا إيمانهم بظم عظيم وهو الشرك به مسحانه وتعالى ، أولئك لهم الأمن دون غيرهم من الخاود فى دار العذاب ، وهم فيا وراء ذلك بين الخوف والرجاء .

وهذا جواب من الله به فصل القضاء بين إبراهيم ومن حاجه من قومه كالله اختاره ابن جرير ونقله عن ابن اسحق وابن زيد من المفسرين

( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) أى وتلك الحجة الدامغة التى تضمنت البيان السالف ، المثبتة للحق ، المزينة للباطل ، هى الحجة التى أرشدنا إليها إبراهيم وأعطيناها إياد ليلزم قومه ويقنعهم بها .

( نرفع درجات من نشاء ) أى إيما نرفع من شئنا من عبادنا درجات بعد أن للم يكونوا على درجة منها ، فالعلم درجة كال ، والحسكمة درجة كال ، وقوة العارضة في الحجاج درجة كال ، والسيادة والحسكم بالحق كذلك ، والنبوة والرسالة أعلى كل هذه الدرجات لأنها تشتمل عليها وتزيد .

والله هو الذي يرفع درجات من يؤتيهم ذلك بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية الى مابه ترتقى درجته ، و إلى صرف موانع هذا الارتقاء عنه. و يؤتى ذا الدرجة الوهبية (النبوة) مالم يؤت غيره من أهل المناقب والآيات « تلك الوُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلِّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجات ] » .

( إن ربك حكيم عليم ) أى إن ربك الذى رباك وعلمك وهداك وجعلك خاتم رسله لجميع خلقه ، حكيم في قوله عليم بشئونهم ، وسيريك ذلك عيانا في سيرتك مع قومك كا أراكه بيانا فيم حدث عن إبراهيم مع قومه ، وتأس في نفسك وقومك المكذبين بأبيك واصبر على ما ينو بك منهم كا صبر .

واعلم أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوجه الصحيح إلا بتعليم الوحى ، وعلم الأنبياء به ضرورى لا نظرى فقد علمهم به مالم يكونوا يعلمون من الحجج العقلية والدلائل النقلية إلى نحو ذلك نما هداهم إليه .

وَوَهَ بِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَنْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ بَـ
وَمِنْ ذُرِّ يَّةِ دَاوُدَ وَسُلَمْانَ وَأَيْوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلِكَ
بَوْنِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ

الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلَّ فَضَّلْنَا عَلَى الْمَالِمِينَ (٨٦) وَمِنْ آ بَائِمِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ وَالْحُلْكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ، فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوْلاَ وَفَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُوا بِهَا بَكَافِرِينَ (٨٨) . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بَكَافُو بِنَ (٨٨) . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُدُ اهْمُ اقْتَدِهُ قُولُ لاَ أَسْلُوا بِهَا بَكَافُو بِنَ (٨٨) . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُمُ دَاهُمْ اقْتَدِهُ قُولُ لاَ أَسْلُوا بِهَا بَكُونِ مِنَ (٨٩) . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُمُ دَاهُمْ اقْتَدِهُ قُولُ لاَ أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا، إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠) . فَلُولُ لاَ أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا، إِنْ هُو إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠) . قُولُ لاَ أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا، إِنْ هُو إِلاَ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠) .

## المعنى الجملي

اعلم أنه سبحانه بعد أن حكى عن إبراهيم صلوات الله عليه أنه أظهر حجة الله في التوحيد وعدد وجوه نعمه و إحسانه إليه ، ذكر هذا أنه جعله عزيزا في الدنيا إذ جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من ذريته وأبقي هذه الكرامة له إلى يوم القيامة .

## الإيضاج 👊

( ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ) أى ووهبنا لإبراهيم إسحاق نبيا من الصالحين وجعلنا من ذريته يعقوب نبيا منجما للأنبياء والمرسلين ، وهدينا كلا منهما كما هدينا إبراهيم بما آتيناه من النبوة والحكمة وقوة العارضة والحجة .

و إنما ذكر أستحق دون إسماعيل لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه بعد كبر سنه وعقم امرأته سارة جزاء إيمانه وإحسانه وكمال إسلامه وإخلاصه بعد ابتلائه.

بذبح ولده إسماعيل ولم يكن له ولد سواه على كبر سنه ، ويقول المؤرخون إن معنى ( إسحق ) الضحاك ، وأنه ولد وكانت سن أبيه مائة واثنتى عشرة سنة ، وسن أمه تسعا وتسعين سنة ، وأنه عاش تمانين ومائة سنة .

( ونوحًا هدينًا من قبل ) أى وهدينًا جده نوحًا إلى مثل ما هدينًا له إبراهيم وذريته فآتينًاه النبوة والحكمة وهداية الخلق إلى طريق الرشاد .

والمراد بذلك أن نسب إبراهيم من أشرف الأنساب ، إذ قد رزقه الله أولاداً مثل إسحق و يعقوب وجعل أنبياء بنى إسرائيل من نسلهما ، وأخرجه من أصلاب آباء طاهر بن كنوح و إدر يس وشيث ، فهو كريم الآباء شريف الأبناء .

( ومن ذريته داود وسليان وأيوب و يوسف وموسى وهرون ، وكذلك نجزى الحسنين . وزكريا و يحيى وعيسى و إلياس كل من الصالحين . و إسماعيل واليسع و يونس ولوطا ، وكلا فضلنا على العالمين ) .

الضمير في ذريته يعود إلى إبراهيم ، لأن الكلام في شأنه بذكر ما أنع الله عليه من فضل ، و إنما ذكر نوحا لأنه جده فهو كما قدمنا برشد إلى فضل الله عليه في أصوله وفروعه ، ولأن الله جعل الكتاب والنبوة في نسلهما معا كما جاء في سورة الحديد: « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَ اهِم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيتهما النَّبُوَّة وَالْكِتَاب » أي وهدينا من ذريته داود وسلمان الخ . وقد ذكر الله في هذه الآيات أربعة عشر نبياً لم يرتبهم على حسب أزمانهم ولا على حسب فضلهم لأن الكتاب قد أنزل ذكري وموعظة للناس لا تاريخاً تفصل وقائعه مرتبة على حسب وجودها ، وقد التمس بعض العلماء حكمة لهذا الترتيب فقال : إن الله تعالى جعل الأنبياء ثلاثة أقسام يجمع بين كل قسم منها معني مشترك :

(۱) داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون ، وأولئك قد آتاهم الله الله والإمارة والحكم والسيادة مع النبوة والرسالة ، فداود وسليمان كانا ملكين غنيين ، وأيوب كان أميراً غنياً محسناً ، ويوسف كان وزيراً عظيما وحاكما متصرفا

ولكن هذين ابتليا بالضراء فصبرا كما ابتليا بالسرّاء فشكرا، وموسى وهرون كانا حاكمين ولم يكونا ملكين، وقد ذكرهم القرآن على طريق الترقى فى هدى الدين فأفضلهم موسى وهرون ثم أيوب ويوسف ثم داود وسليمان، وقوله وكذلك نجزى المحسنين أى بالجمع بين نم الدنيا والرياسة و بين هداية الدين و إرشاد الخلق.

- (٧) زكريا ويحيى وعيسى و إلياس ، وهؤلاء كانت لهم ميزة الزهد والإعراض عن لذات الدنيا والرغبة عن زينتها وسلطانها ، ومن ثم خصهم بوصف الصالحين و إن كان كل نبى صالحاً ومحسنا .
- (٣) إسماعيل واليسع و يونس ولوطا، وهؤلاء لم يكن لهم من ملك الدنيا ماكان للقسم الأول ، ولا من المبالغة في الزهد ماكان للقسم الثاني ، وقد قفي على ذكرهم بالتفضيل على العالمين الذي جعله الله لكل نبي على عالمي زمانه ، فمن كان منهم منفرداً في قوم كان أفضلهم على الإطلاق و إن وجد نبيان أو أكثر في قوم كانوا أفضلهم ور بما كانوا متفاضلين في أنفسهم ، فإبراهيم أفضل من لوط المعاصر له وموسى أفضل من أخيه هرون الذي كان وزيره ، وعيسى أفضل من ابن خالته يحيى صلوات الله عليهم أجمعين اه .
- ( ومن آبائهم وذرياتهم و إخوانهم ) أى وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم و إخوانهم لا كلهم، إذ أن بعض هؤلاء الأقربين لم يهتد بهدى ابنه أو أبيه أو أخيه ، ألا ترى إلى أبى إبراهم وابن نوح قال تعالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَتْهِما النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ، فَيْنَهُمْ مُهْتَد وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِتُونَ » .
- ( واحتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ) يقال اجتبى فلان فلانا لنقسه إذا اختاره واصطفاه ، واجتباء الله العبد: تخصيصه إياه بفيض إلهى يحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى منه كما يحدث للأنبياء والصديقين والشهداء: أى فضلنا كلا على العلمين واخترناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم .

( ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ) أى ذلك الهدى الذى هديت به من سميت من الأنبياء والرسل فوفقتهم به لإصابة الدين الحق الذى به رضا ربهم وشرف الدنيا وكرامة الآخرة \_ هو هدى الله الخاص وتوقيقه واطفه الذى يوفق به من يشاء حتى ينيب إلى طاعته و يخلص العمل له ويقر بالتوحيد ويرفض الأوثان والأصنام .

والهداية ضربان: ضرب ليس لصاحبه سعى فيه ولا هو مما ينال بالكسب وهو النبوة وهو ما أشير إليه بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: « وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ». وضرب آخر ينال بالكسب والاستعداد مع اللطف الإلهى والتوفيق لنيل المراد .

ثم ختم سبحانه الآية بنفي الشرك وتقرير التوحيد فقال :

( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) أى ولو أشرك أولئك المهديون بربهم فعبدوا معه غيره لبطل أجر أعمالهم التي يعملونها ، لأنه قد زال أفضل أعمالهم الذي هو الأساس لرفع درجاتهم ، إذ توحيد الله تعالى هو المزكى المأنفس ، فضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدسى لها والمفسد لفطرتها فلا يبقى معه فائدة لعمل آخر يترتب عليه به نجاتها وفلاحها .

( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) المراد بالكتاب ما ذكر في القرآن من صحف إبراهيم وموسى وزيور داود و إنجيل عيسى، والحكم: العلم والفقه في الدين ، وكل نبي آتاه الله العلم الصحيح والفقه في أمور الدين وشئون الإصلاح وفهم الكتاب الذي تعبده به سواء أنزله عليه أم أنزله على غيره ، واختص بعضهم بايتانه الحكم صبيا كيحيى وعيسى أى بإعطائه ملكة الحكم الصحيح في الأمور . وأما الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات فلم يعطه إلا بعض الأنبياء . وأما الحكم بين الناس أي إن أولئك الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم أوتوا الحكم والقضاء بين الناس الفصل الخصومات ، وذلك مستلزم للعلم والفقه وتكون هذه العطايا الثلاث مرتبة على الفصل الخصومات ، وذلك مستلزم للعلم والفقه وتكون هذه العطايا الثلاث مرتبة على

حسب درجات الخصوصية ، فبعض النبيين أوتى الثلاث كابراهيم وموسى وعيسى وداود ، قال تعالى حكاية عن إبراهيم : « رَبِّ هَبُ لِي حُكُماً » فهو قد دعا هذا الدعاء وهو رسول عليهم بعد محاجة قومه ، وقال حكاية عن موسى : « فَوَهَبَ لِي رَبِيِّ فَرَكُما وَجَمَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ » وقال عز اسمه : « يَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلَنَاكَ خَلِيفَةً فَي الْأَرْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ » وقال في داود وسليان معا : « وَ كُلاَّ آتَيْنَا خُكُمُ اللَّهُ وَعَلْما .

ومنهم من أوتى الحكم والنبوة كالأنبياء الذين كانوا يحكمون بالتوراة ، ومنهم من لم يؤت إلا النبوة فقط .

والخلاصة — إن كل من أوتى الكتاب أوتى الحكم والنبوة ، وكل من أوتى الحكم من ذكر كان نبيا ، وماكل نبى منهم كان حاكما ولا صاحب كتاب منزل ، وهذه هي مراتب الفضل بينهم صلوات الله عليهم .

( فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) أى فإن يكفر بتلك الثلاث الكتاب والحركم والنبوة \_ هؤلاء المشركون من أهل مكة فقد وكلنا برعايتها ، ووفقنا للايمان بها ، وتولى نصر الداعى إليها قوما كراما ليسوا بكافرين بها ، فنهم من آمن بها ومنهم من سيؤمن عند ما يدعى إليها .

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: « فإن يكفر بها هؤلاء » يعنى أهل مكة ، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعنى أهل المدينة والأنصار اه .

والذي عليه المعول — أن الموكلين بها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا ، فإن المهاجرين قد كانوا أول من آمن بها وكانوا بعد الهجرة في المقدمة في كل عمل وجهاد ، ولكن الأنصارهم المقصودون بالذات ، لأن القوة والمنمة لم تكن إلابهم ، ومن ثم قال : « لَيْشُوا بِهَا بِكَافِرِينَ » والأنصار لم يكونوا عند نزول هذه السورة مؤمنين .

(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) الهدى ضد الضلال ، ويطلق شرعاً على الطريق الموصل إلى الحق وهو الطريق المستقيم الذى نطلبه فى صلاتنا \_ وعلى سلوك ذلك الطريق والاستقامة فى السير عليه .

أى إن أولئك الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في الآيات السالفة ، والذين وصفهم الله بإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة \_ هم الذين هداهم الله هداية كاملة فهمداهم دون ما يخالفه من أعمال غيرهم ، اقتد أيها الرسول فيما يتناوله كسبك وعملك ممابعثت به من تبليغ الدعوة و إقامة الحجة والصبر على التكذيب والححود و إيذاء أهل العناد ومقلدي الآباء والأجداد و إعطاء كل حال حقها من مكارم الأخلاق وأحاسن الأعمال، كالصبر والشكر والشجاعة والحلم والزهد والسخاء والحكم بالعدل قال تعالى: « وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاء الرُّسُل مَا نَتُبَتُ بِهِ فُوَّ ادَكَ » وقال: « وَلَقَدْ كُذَّ بَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّ بُوا وَأَذُوا حَتَى أَتَاهُم فَ نَصْرُ نَا وَلاَ مُبَدِّل لِكَلمات للله وَلقَدْ حَاءَك مِنْ نَبا المُرْسَلين ».

والخلاصة - إن الله تعالى أمره بالاقتداء بهم فى الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم - وقد كان مهتديا بهداهم كلهم فكانت مناقبه وفضائله الكسبية أعلى من مناقبهم وفضائلهم لأنه اقتدى بها كلها فاجتمع له من الكال ماكان متفرقا فيهم - إلى ما أوتيه دونهم ، ومن ثم شهد له ربه بمالم يشهد به لأحد منهم فقال « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ » .

وكذلك فضائله الموهو به هي فيه أظهر وأعظم، فبعثته عامة للناس أسودهم وأحرهم. وبه ختمت النبوة والرسالة ، وكال الأشياء في خواتيها ، صلوات الله عليهم أجمعين. (تنبيه) ذكر بعض العلماء أن الأنبياء المرسلين الذين ذكروا في القرآن و يجب الإيمان بهم تفصيلا خمسة وعشرون هم الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الآيات ، والسبعة الآخرون هم آدم أبو البشر و إدريس ولوط وصالح وشعيب وحاتم الجميع محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام .

وليس في القرآن نص قطعي صريح في رسالة آدم عليه السلام ، بل مفهوم قوله : 
﴿ إِنَّا أُو ْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُو ْ حَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنّبِينِينَ مِنْ بَعْدُهِ ﴾ أن نوحا أول نبى مرسل أوحى الله إليه رسالته وشرعه ، وكذلك حديث الشفاعة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا ، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى تريحنا من مكاننا هذا ، فيقول لهم آدم لست هنا كم و يذكر ذبه الذي أصابه فيستحى من ربه عز وجل \_ ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحاً ... » الخ.

والخلاصة — إن الآية تدل على أن أول رسول شرع الله على لسانه الأحكام والحلال والحرام هو نوح عليه السلام .

ويرى بعض العلماء أن آدم كان على هدى من ربه ربى عليه أولاده و بشرهم بالثواب وأندرهم بالعقاب، وهذه هداية من جنس هداية الله للنبيين والمرسلين التي بلغوها أقوامهم ولا ندرى كيف هدى الله تعالى آدم إليها ، فإن طرق الهداية متعددة ، وقد تكون هي هداية الفطرة .

ونوح ومن بعده أرسلوا إلى من فسدت فطرتهم فأعرضوا عما دعوا إليه ، وهذه هي الرسالة الشرعية التي يسمى من جاء بها رسولا دون الأولى .

(قل لا أسأل عليه أجرا) أى قل أيها الرسول لمن بعثت إليهم : لا أسأل على هذا القرآن الذي أمرت أن أدعوكم إليه وأذكركم به أجرا من مال ولاغيره من المنافع ، كا أن جميع من قبلي من الرسل لم يسألوا أقوامهم أجرا على التبليغ والهدى وقد تكرر هذا الأمر له صلى الله عليه وسلم في سور متعددة كقوله : « قُلُ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ المَودَة في القُرْبِي » .

( إن هو إلا ذكر للمالمين ) أى ماهو إلا تذكير وموعظة لإرشاد العالمين كافة الالكم خاصة ، وفى هــذا تصريح بعموم بعثته صلوات الله عليه للناس جميعا أسودهم وأحمرهم .

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ، عَلَىٰ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَ اطِيسَ تُبُدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا، وَعُلِّمْتُمْ مَالَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمُ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (١٩) وَهذَا كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكَ مُصَدِّقُ اللهِ ثُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (١٩) وَهذَا كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكَ مُصَدِّقُ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، وَالّذِينَ يُونْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١٩) .

#### شرح المفردات

قدْر الشيء ومقداره: مقياسه الذي يعرف به ، ويقال قدره يقدره: إذا قاسه ، والقدر والقدرة والمقدار: القوة أيضا ، والقدر: الغنى واليسار والشرف ، قراطيس: ما يكتب فيه من ورق أوجلد أو غيرها ، البركة: الزيادة والسعة ، ومبارك: بارك الله فيه بما فضل به ما قبله من الكتب في النظم والمدنى ، وأم القرى مكة ، وسميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى أو لأنهم يعظمونها كالأم ، أو لأن فيها أول بيت وضع للناس .

### الإيضاح

( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) أي ما عرفوه حق معرفته ، فإن منكري الوحى الذين يكفرون برسل الله و يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ما عرفوا الله حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه حق صفته ،

ولا آمنوا بقدرته على إفاضة ما شاء من علمه بما يصلح به أمر الناس من الهدى والشرائع على من شاء من البشر بواسطة الملائكة أو بتكليمه إياهم بدون واسطة ، وهم قد أنكروا الوحى وجهلوا فضل البشر وقالوا ما أنزل الله على أحد منهم شيئاً .

ومن عرف حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة وعلمه المحيط بكل شيء ونظر في آياته في الأنفس والآفاق وعلم أنه أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان مستعدا للصعود إلى أعلى عليين والهبوط إلى أسفل سافلين ، وجعل كاله أثرا لعلومه وأعماله الكسبية التي عليها مدار حياته الدنيوية والأخروية — علم أن الإنسان مهما ارتقت معارفه لا يمكن أن يصل إلى الكال الذي يؤهله لنيل السعادة الأبدية إلا إذا اهتدى بهدى النبيين والمرسلين ، فإن إرسالهم وإلزال الوحي عليهم وإرشادهم للناس سبب لكل ارتقاء إنساني في حياتيه الجسمانية والروحية ، فبذلك تذهب الضغائن والأحقاد من القلوب ويزول الخلاف والشقاق بين الناس و يعبشون في وفاق ووئام علما منهم بأن هناك سلطة عليا ترقب أعمالهم وتحاسبهم على النقير والقطمير في ذلك اليوم العبوس القمطرير ، وتجزى كل نفس بما كسبت ، لاظلم اليوم إن في ذلك اليوم العبوس القمطرير ، وتجزى كل نفس بما كسبت ، لاظلم اليوم إن

ثم لقن الله رسوله الرد على منكرى الوحى والرسالة من مشركى قريش ، إثر بيان. كون ذلك من شئونه تعالى ومن مقتضى نظام حياة البشر .

وقد كان أولئك المشركون يعلمون أن اليهود هم أصحاب التوراة المنزلة على موسى فقد أرسلوا إلى المدينة وفدا زعياه النضر بن الحرث وعقبة بن أبى معيط ليسألوا الأحبار عما يعلمون عن محمد وصفته لأنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عند غيرهم من علم الأنبياء ، فلما أتوا إلى أولئك الأحبار سألوهم عنه فأنكروا معرفته و بذا يكون الاحتجاج عليهم بإنزال التوراة على موسى احتجاجا ملزما لهم ودافعا لإنكارهم فقال :

( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس

تبدونها وتخفون كثيرا) أى قل لقومك الذين لم يقدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنرل على بشر من شيء ، وقالوا أبعث الله بشرا رسولا ؟ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا انقشعت به ظلمات الشرك الذي ورثه بنو إسرائيل عن المصريين ، وهدى للناس الذين جاء لتبليغ رسالته إليهم فأخرجهم من الضلال إلى نور الحق وصاروا خلقا آخر اعتصم بالحق والعدل \_ حتى اختلفوا فيه ونسوا حظا مما ذكروا به واتبعوا أهواءهم وجعلوه قراطيس يبدونها عند الحاجة ، فإذا استفتى الحبر من أحباره في مسألة له هوى في إظهار حكم الله فيها كتب ذلك الحسم في قرطاس وأظهره للمستفتى ونطصومه ، و يخفون كثيرا من أحكام الكتاب وأخباره إذا كان لهم هوى في إخفائها وسبب هذا أن الكتاب كان بأيديهم ولم يكن في أيدى العامة نسخ منه ،

وسبب هذا ان الكتاب كان بايديهم ولم يكن في ايدى العامه نسخ منه عوهذا الإخفاء لنصوص الوقائع غير ما نسيه متقدمو اليهود من السكتاب بضياعه عند تخريب بيت المقدس و إجلاء اليهود إلى العراق وهو ما أشار إليه تعالى بقوله عند فَنَسُوا حَظاً مِمَّا ذُكرُوا به » وقد أخنى أحبار اليهود حكم الرجم بالمدينة وأخفوا ماهو أعظم من ذلك وهو البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتمان صفاته عن العامة وتحد يفها إلى معان أخرى للخاصة فلقن الله رسوله أن يقرأ هذه الآية على مسمع من اليهود وغيرهم بالخطاب لهم فيقول: (تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا).

( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم) قال مجاهد هذا خطاب للعرب ، وفى رواية عنه المسلمين ومآلمما واحد فإن ماعلمه العرب من علوم القرآن وحكمه وهدايته قد أدوه إلى سأتر المسلمين من غيرهم فكانت فأئدته عامة لجميع من أظلهم الاسلام بظله . وفى ذلك امتنان منه سبحانه على الرسول وقومه وسائر المسلمين بإتيامهم هذا

وفى ذلك امتنان منه سبحانه على الرسول وقومه وسائر المسامين بإتيانهم هذا الكتاب الكريم الذى بسط فيه أصول العقائد مؤيدة بالدلائل وتم به مكارم الأخلاق وأمهات الفضائل ، وجعل فيه من العبادات ما يزكى النفوس و يطهرها ، ومن المعاملات ما فيه المنافع للأفراد والجاعات وأوجب فيه المساواة بين الأجناس والديانات فلا يحابى مسلم لإسلامه ولا يظلم كافر بكفره .

و بعد أن بين سبحانه إنكار المنكرين للوحى بعبارة تدل على جهلهم وترشد. الى البرهان المكذب لدعواهم وشفعه بأمر الرسول أن يسألهم ذلك السؤال الذي أفحمهم. وألقعهم حجرا ـ لقنه الجواب الذي كان يجب أن يجيبوا به لو أنصفوا وذلك قوله:

(قل الله ، ثم ذرهم فی خوصهم یلعبون) أی قل لهم أیها الرسول : الله أنزله علی موسی ، ثم دعهم بعد هذا البیان الؤید بالحجة والبرهان ، فیما یخوضون فیه من باطلهم و کفرهم بآیات الله حال کونهم یلعبون کما یلعب الصبیان .

وفى أمر الرسول بالجواب عما سئلوا عنه إيماء إلى أنهم لا ينكرونه ، لما فى ذلك من المكابرة ومافى الاعتراف من الخزى إذا هم أقروا بما يجحدون من الحق .

( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ) أي هذا القرآن كتاب عظيم القدر أنزلناه على خاتم رسلنا كما أنزلنا من قبله التوراة على موسى وقد باركنا فيه فجعلناه كثير الخير دائم البركة والمنفعة يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية ، مصدقا لما تقدمه من كتب الأنبياء في الجملة لا بكل ما يعزى إليها على وجه التفصيل ، وقد ذكر فيه بعضها بأسمائها والصحف ومضافة إلى أصحابها ونعى على بعض أهلها تحريفهم لها ونسيانهم حظا منها .

( ولتنذر أم القرى ومن حولها ) أى ولتنذر به عذاب الله و بأسه أهل مكة ومن حولهم من بلاد العالم جميعا كما روى عن ابن عباس .

وجعلت حولها لأن الناس في جميع بقاع الأرض القريبة من مكة والبعيدة منها . يصلون وهم متوجهون إلى البيت الحرام فيها .

وقد ثبت عموم بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فى آيات كثيرة كقوله تعالى فى هذه السورة : « وَأَحِى إِلَى هَذَا الْقُرْ آنُ لِأَنْذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ » أى وكل من بلغه ووصلت إليه هدايته ، وقوله فى سورة الفرقان : « تَبَارَكَ النَّذِي نَرَّ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً » وقوله فى سورة سبأ : « وما أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَا فَقَةً لِلنَّاس بَشيراً وَنَذِيراً » .

(والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به) أى ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد. إلى الله في الآخرة و يصدق بالثواب والعقاب فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنرلناه إليك و يقر به سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم إذا بلغتهم دعوته ، لأنهم يجدون فيه أكمل الهداية إلى السعادة العظمى في تلك الدار ، وما مثلهم إلا مثل قوم ساروا في الفيافي والقفار وضلوا الطريق حتى إذا كادوا يهلكون قابلهم الدليل الحريت العالم بخفاياها ، والخبير بذرعها ومعرفة مسالكها ، فأرشدهم إلى مافيه نجانهم وخلاصهم من هلاك محقق إذا هم انبعوا مشورته ، وسلكوا سبيله ، فقبلوا نصحه وكانوا من الفائزين .

وأما الذين ينكرون البعث والجزاء فلا حاجة لهم إلى هدايته .

وفى هذا تصريح بسبب إعراض الجهرة من أهل مكة عن هذا الكتاب الذى فيه سعادتهم ، وتنبيه إلى أنهم لما يعتقدوا فى البعث والجزاء امتنعوا عن قبول هذا الدين ، وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

( وهم على صلاتهم يحافظون ) فيؤدونها فى أوقاتها ، ويقيمون أركانها وآدابها ، وخصت الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات ، لأنها عماد الدين ، وأسس العبادات والمقوية للايمان ، وكمال الافعان ، والمحافظة عليها تدعو إلى القيام بسائر العبادات الفروضة ، وترك جميع المحرمات ، ومحاسبة النفس على لذاتها وشهواتها .

وَمَنْ أَظْلُمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَى ۚ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى ۗ إِذَا ظَالَمُ مِثَنَ افْتُرَى عَلَى اللهُ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِى إِذَا ظَالِمُ وَلَوْ مَنْ قَالَ سَا نُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللهُ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ اللّهِ وَمَنْ قَالَ سَا نُولُ مِثْلَ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللهُ ، وَلَوْ مَ تَجْنُ وَنَ عَذَابَ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ آلِكُ وَكُنْتُم عَنْ آلِيَاتِهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ آلِيَاتِهِ اللّهُ عَنْ آلِيَاتِهِ مَنْ آلِيَاتِهِ مَنْ أَوْلَ مَنْ وَكُنْتُم فَلَا فُولُونَ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ آلِيَاتُهُ وَكُنْتُم عَنْ آلِيَاتِهِ اللّهِ عَنْ آلِيَاتِهِ وَكُنْتُم وَلَوْنَ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ آلَوْلُونَ عَلَى اللهِ عَنْ آلِيَاتِهِ وَكُنْتُم وَلَا مَنْ وَلَوْلَ مَنْ أَوْلَ مَنْ وَلَا مَنْ وَلَاللّهِ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْلُوا مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مَلّا لَهُ مُولِكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا مُعْلَالِهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَاللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا فَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَالِهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ

مَا خَوَّ لْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ ، وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءِ ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَدْنَكُمْ ، وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ أَنَّاكُمْ مَا كُنْتُم تَزْ عُمُونَ (٩٤) .

#### شرح المفردات

الافتراء: اختلاق الكذب، وافتراء الكذب على الله: الاختلاق عليه والحكاية عنه مالم يقله، أو اتخاذ الأنداد والشركاء، والغمرات: واحدها غمرة، وهي الشدة، واليوم: الزمن المحدود، والمراد به هنا يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء، والهون (بالضم) والهوان الذل، ومنه قوله: «أَيُسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُهُ فَى النَّرَاب، والهون (بالفتح) اللين والرفق، ومنه قوله: «الذّين يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا كُلُ وَوَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمُون عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْسَلُهُ عَلَى اللّهُ وَوَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمُون (بالفتح) اللين والرفق، ومنه قوله: «الذّين يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا كُلُ وَالمَون (بالفتح) اللين والرفق، ومنه قوله: «الذّين يَمْشُونَ عَلَى الأَرْف عَلَى اللّهُ وَوَادى: واحدهم فرد، وخولنا كم: أعطينا كم، والترك وراء الظهر: يراد به عدم الانتفاع بالشيء، والبين: الصلة، والمسافة الحسية أو المعنوية الممتدة بين شيئين أو الجمع عدم الانتفاع بالشيء، ويضاف إلى المذرد إلا إذا كرر نحو: وضل عنكم أي غاب عنكم .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن القرآن كتاب من عند الله ، ورد على الذين أنكروا إنزاله على محدد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ، بأن مثله مثل التوراة التي يعترفون بإنزالها على موسى وهو بشر .

قفى على ذلك بوعيد من كذب على الله وادعى النبوة والرسالة ، أو ادعى أنه قادر على الإتيان عمل هذا القرآن ، وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم

ذاك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا لم يكن له بد من الإيمان بأن القرآن من عند الله ، ومن الاهتداء به ، فأكل الناس إيمانا بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء هو محمد صلى الله عليه وسلم لايمكن أن يعرض نفسه لمنتهى العلم الذي يستحق عليه أشد العذاب .

#### الإيضاح

( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله كالذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، أو جعل لله شر يكا أو ولدا .

(أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء) كمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة ، والأسود العنسى الذي ادعى النبوة باليمن ، وطُليحة الأسدى الذي ادعى النبوة في بني أسد ، ونحوهم من كل من ادعى ذلك أو يدعيه في أي زمان كان .

( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) أى ومن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل الله على رسوله كن قال من المشركين : « لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا » فقد أثر عن النضر بن الحرث أنه كان يقول : إن القرآن أساطير الأولين ، و إنه شعر لو نشاء لقلنا مثله .

ثم ذكر تعالى وعيد الظالمين لشديد جرمهم وعظيم ذنبهم فقال :

( ولو ترى إذ الظالمون فى غرات الموت ) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لكل من سمعه أو قرأه ، أى لو تبصر إذ يكون الظالمون ــ سواء منهم من ذكروا فى الآية أو غيرهم ــ فى غرات الموت وهى سكراته ومايتقدم امن شدائد وآلام تحيط بها كما تحيط غرات الماء بالغرق \_ لرأيت ما لاسبيل إلى وصفه ، ولا قدرة للبيان على تجلى كنهه وحقيقته .

( والملائكة باسطو أيديهم ) لقبض أرواحهم الحبيثة بالعنف والضرب كما قال :

« فَكَمَيْفَ إِذَا تَوفَّتَهُمُ اللَّاكِكَةُ ۚ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ » .

ثم حكى سبحانه أمر الملاَئكة لهم عَلى سبيل النهكم والتوبيخ حين بسط أيديهم لقبض أرواحهم . (أخرجوا أنفسكم) أى أخرجوا أنفسكم مما هى فيه إن استطعتم ، أو أخرجوها من أبدانكم .

قال صاحب الكشاف — هذا تمثيل لفعل الملائكة في قبض أرواح الظلمة بفعل الغريم الملح يبسط بده إلى من عليه الحق ليعنفه عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له: أخرج مالى عليك الساعة ، ولا أريم \_ لا أبوح \_ مكانى حتى أنوعه من أحداقك . ويرى بعضهم أنه لاداعى للعدول عن الحقيقة إلى التمثيل ، فر ما تمثل الملائكة للبشر عمل صورهم ، وتخاطبهم عمل كلامهم فهى إذا ممكنة على الحقيقة فلا معدل عنها .

(اليوم تجزون عداب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) أى تقول لهم الملائكة وقت الموت: اليوم تلقون عداب الدل والهوان خراء ظلمكم لأنفسكم بسبب ما كنتم تقولون مفترين على الله غير الحق ، كقول بعضهم ما أنزل الله على بشر من شيء ، وقول بعض آخر: إنه أوحى إليه ولم يوح إليه شيء ، وإنكار طائفة لما وصف الله به نفسه من الصفات ، واتخاذ أقوام له البنين والبنات ، واستكبار آخرين عن الاعتراف بما أنزل الله من الآيات ، احتقارا لمن أكرمه الله بإظهارها على يده ولسانه .

ثم ذكر ما يقوله الله لهم يوم القيامة بعد ذكر ما تقول لهم ملائكة العذاب فقال:
( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ) أى ولقد جئتمونا وحدانا منفردين عن الأنداد والأوثان والأهل والإخوان ، مجردين من الخدم والأملاك والأموال ، كما خلقناكم أول مرة من بطون أمهاتكم حفاة عراة غلفا ؛ ولا منافاة بين هذه الآية و بين قوله : « وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ » لأن المراد لا يكلمهم تكريم ورضا .

(وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم) أي إن ماكان شاغلا لبكم من المال والولد والحدم والحشم والأثاث والرياش عن الإيمان بالرسل ، والاهتداء بما جاءوا به

لم ينفعكم كما كنتم تتوهمون ، فهو لم يغن عنكم شيئا ولم يمكنكم الافتداء به أو ببعضه من عذاب الآخرة .

( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعتم أنهم فيكم شركاء ) أى وما نبصر معكم شفعاءكم من الملائكة والصالحين من البشر ، ولا تماثيلهم وقبورهم ، وقد زعتم في الدنيا أنهم شركاء لله تدعونهم ليشفعوا لكم عنده ويقر بوكم إنيه زلني بتأثيرهم في إرادته وحملهم إياه على مالم تتعلق به إرادته في الأزل .

وفى هذه الجملة والتى قبلها هدم لقاعدتين من قواعد الوثنية وهما الفداء والشفاعة . ( لقد تقطع بينكم ) أى لقد تقطع ماكان بينكم من صلات النسب والملك والولاء والصداقة .

(وضل عَنكُم ما كنتم تزعمون) أى وغابت عنكم شفاعة الشفعاء ، وتقريب الأولياء وأوهام الفداء ، وقد علمتم بطلان غروركم واعتمادكم على غيركم .

والخلاصة — إن آمالكم قد خابت في كل ما ترعمون وتتوهمون ، فلا فداء ولا شفاعة ، ولا ما يغنى عنكم من عذاب الله من شيء .

مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَانَّ دَانِيَةُ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ، أَنْظُرُ وَا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ، أَنْظُرُ وَا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَعْنَابِ وَالزَّيْمَ وَالرَّمَّ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) .

### شرح المفردات

الفلق والفرق والفتق : الشق ، والحب : الحنطة وغيرها مما يكون في السنبل والأ كام ، والنوى واحدها نواة : وهي ما يكون في داخل التمر والزبيب ، والإصباح : الصبح، يقال أصبح الرجل: دخل في وقت الصباح، والسكن: السكون، ومايسكن فيه من مكان كالبيت وزمان كالليل ، وما يسكن الإنسان و يطمئن إليه استئناساً به من زوج أو حبيب ، والحساب (بالكسر) والحسبان (بالضم) استعمال العدد فى الأشياء والأوقات، والمستقر: موضع القرار والإقامة كما قال: « وَلَـكُمُ ۚ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ " والمستودع: موضع الوديعة، وهي مايتركه المرء عند غيره ليأخذه بعد، والفقه: النظر في عمق الشيء و باطنه ، خضرا أي نباتا غضا أخضر ، متراكبا: أي بعضه فوق بعض ، والنخل والنخيل واحدها نخلة ، والطلع : أول ما يطلع أي يظهر من زهرها قبل أن ينشق عنه غلافه ، والقنوان واحدها قنو : وهو الدَّق الذي يكون فيه الثمر ، وهو من النخل كالعنقود من العنب والسنبلة من القمح، ودانية : أى قريبة التناول، مشتبها وغير متشابه : أي متشابها في بعض الصفات وغير متشابه في بعض آخر ، وينعه أى حين يينع ويبدو صلاحه وينضج .

#### المعنى الجملي

بعد أن أثبت سبحانه أمر التوحيد ، ثم أردفه بتقرير أمر النبوة والبعث ، وذكر مسائل لها ملابسات لهذه الأصول ، عاد هنا وفصل طائفة من آيات التكوين تدل أوضح الدلالة على وحدانيته تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ، وبيان سننه فى خلقه وحكمه فى الإحياء والإماتة والأحياء والأموات ، وتقديره وتدبيره لأمر النيرات فى السموات ، وإبداعه فى شئون النبات .

# الإيضاح

( إن الله فانق الحب والنوى ) أى إن الله فالق ماتزرعون من حب الحصيد ونوى الثمر ، وشاقه بقدرته وتقديره بربط الأسباب بمسبباتها كجعل الحب والنوى في التراب وإرواء التراب بالماء .

وفي ذلك إيماء إلى كال قدرته ، ولطيف صنعه ، و بديع حكمته .

( يخرج الحي من الميت ) أى يخرج الزرع من نجم وشجر وهو متغذّ نام، من الميت وهو مالا يتغذى ولا ينمى من التراب والحب والنوى وغيرهما من البذور ، ويخرج الحيوان من البيضة والنطقة .

وعلماء المواليد يرعمون أن فى أصول الأحياء حياة ، فكل ما ينبت من الحب والنوى فهو ذو حياة كامنة ، إذ أنه لو عقم بالضناعة لا ينبت ، واصطلاحهم لا تسيغه اللغة ، إذ أنها لا تجعل الحى إلا الجسم النامى المتغذى بالفعل ، وهذه أقل مراتب الحياة عندهم ، و يليها مراتب أخرى أعلاها مرتبة الإحساس والقدرة والإرادة والعلم والعقل والحكمة والنظام ، وفوق كل هذه المراتب حياة الخالق التي هي مصدر كل حياة وحكمة ونظام في الكون .

( ومخرج الميت من الحى ) كالحب والنوى من النبات والبيضة ، والنطقة من الحيوان ، قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطرى الخضر من الحب اليابس، و يخرج اليابس من النبات الحى النامى ، وقال ابن عباس : يخرج المؤمن من الكافر كابراهيم من آزر ، والكافر من المؤمن كما فى ابن نوح .

قال الطبيب التقي عبد العزيز إسماعيل باشا طبيب الله ثراه : قيل في تفسير ذلك

كَإِنْشَاء الحَيْوَانَ مِن النَّطَفَة ، والنَّطْفَة مِن الحَيْوَانَ ، ولَكُن النَّطْفَة حَيُوانَاتَ حَيَّة ، وكذلك خَلَق الحَيْق عليه الآية وكذلك خَلَق الحَيْق عليه الآية الكَيْة الكَيْة الكَيْم على هذا التفسير، والله أعلم .

والتفسير الحقيق - هو إخراج الحي من الميت كا يحصل يوميا من أن الحي ينمو بأكل أشياء ميتة ، فالصغير مثلا يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره ، والغذاء ميت ، ولا شك أن القدرة على تحويل الشيء الميت الذي يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه ، هو أهم علامة تفصل الجسم الحي من الجسم الميت وقد كتب علماء الحيوان فقالوا : إن النعجة مثلا تتغذى بالنبات وتحوله إلى لحمها ، وهذه أهم علامة تدل على أنها حية ، وكذا الطفل يتغذى باللبن الميت و يحوله إلى جسمه الحي .

وأما إخراج الميت من الحي فهو الإفرازات مثل اللبن : ( وإن شئت فلحوم الحيوانات أيضا والنباتات ، فإن اللبن سائل ليس فيه شيء حي ، مخلاف النطفة فإن فيها حيوانات حية ، وهذه تخرج من الحيوان الحي ، وهكذا نيمو الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، والله أعلم بمراده اه .

( ذلكم الله فأنى تؤفكون ) أى ذلكم الله المتصف بكامل القدرة وبالغ الحكمة هو الله الخالق لكل شيء المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، فكيف تصرفون عن عبادته وتشركون به من لا يقدر على شيء من ذلك كفلق نواة وحبة وإمجاد نخلة وسنبلة .

( فالق الإصباح ) فلق الصبح : هو فلق ظلمة الليل وشقها بعمود الصبح الذى يبدو فى جهة مطلع الشمس من الأفق مستطيلاً ، ولا يعتد به حتى تنقشع الظلمة عنه من أمامه وعن جانبيه حتى تزول .

( وجعل الليل سكنا ) أى جعله يستريح فيه المتحب من العمل بالنهار ويسكن فيه ، والسكون يع سكون الجسم وسكون النفس بهدوء الخواطر والأفكار .

والليل وقت السكون ، لأنه لا يتيسر فيه من الحركة وأنواع الأعمال ما يتيسر في النهار لما خص به الليل من الإظلام والنهار من الإبصار .

وأكثر الأحياء من الإنسان والحيوان تترك العمل والسعى في الليل وتأوى إلى مساكنها للراحة التي لا تتم ولا تكل إلا بالنوم الذي تسكن فيه الجوارح والحواطر ببطلان حركتها الإرادية ، كما تسكن به الأعضاء سكونا نسبيا ، فتقل نبضات القلب ، ويقل إفراز خلايا الجسم للسوائل والعصارات التي تفرزها ، ويبطئ التنفس ويقل صغط الدم في الشرايين ، ولا سيما أول النوم ويضعف الشعور حتى يكاد يكون مفقودا ، ويستر يح الجهاز العصبي لتستر يح جميع الأعضاء .

( والشمس والقمر حسبانا ) أى يجريان بحساب وعدد لبلوغ أمدهما ونهاية آجالهما ، ويدوران لمصالح الخلق التي جعلا لها ، فطلوعهما وغروبهما وما يظهر من تحولاتهما واختلاف مظاهرهما —كل ذلك بجرى بحساب كا قال : «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَوَال : « هُوَ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ وَوَرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ كَعُمْمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحُسَابَ » . وقد جع الله في هذه الآية ثلاث آيات سماوية ، كا جمع فيا قبلها ثلاث آيات أرضية :

فالآية الأولى فلق الصبح والتذكير به للتأمل في صنع الله بإفاضة النور الذي هو مظهر جمال الوجود ، ومضيهم إلى ما يسروا له من الأعمال ، وما لله في ذلك من حكم وأسرار .

والآية الثانية جعل الليل سكنا ، وذلك ندمة من الله ليستريح الجسم وتسكن النفس وتهدأ من تعب العمل بالنهار ، قال تعالى : « وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النفس وتهدأ من تعب العمل بالنهار ، قال تعالى : « وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ » .

والآية الثالثة جعل الشمس والقمر حسبانا ، وذلك فصل من الله عظيم ، فإن حاجة الناس إلى معرفة حساب الأوقات لعباداتهم ومعاملاتهم وتواريخهم لا تخفى على أحد منهم .

وعلماء الفلك متفقون على أن للأرض حركتين ، حركة تتم فى أربع وعشرين ساعة ، وعليها مدار حساب الأيام ، وحركة تتم فى سنة ، وبها يكون اختلاف الفصول ، وعليها مدار حساب السنة الشمسية .

( ذلك تقدير العزيز العليم ) أى وهذا الفعل العالى الشأن البعيد المدى في الإبداع والإنقان \_ هو تقدير الخالق الغالب على أمره في تنظيم ملكه بما اقتضاه واسع علمه وعظيم قدرته وحكمته ليس فيه جزاف ولا اختلاف: «إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ». وعظيم قدرته وحكمته ليس فيه جزاف ولا اختلاف: «إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ». ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آيات التكوين العلوية وقرنها بذكر فائدتها فقال: ( وهو الذي جعل له النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) المراد بالنجوم هنا ما عدا الشمس والقمر من النيرات لأنه الظاهر من سياق الكلام ، ولأنه المعهود في الاهتداء به .

وكانت العرب أيام بداوتها تؤقت بطلوع النجوم فتحفظ أوقات السنة بالأنواء وهى نجوم منازل القمر فى مطالعها ومغاربها ... وكان اهتداؤهم بالنجوم على صربين ...

(٢) معرفة المسالك والطرق والجهات .

وللراد بالظلمات ظلمة الليل وظلمة الأرض أو الماء وظلمة الخطأ والضلال ... والمدى — والله هو الذى جعل لكم النجوم أدلة في البر والبحر إذا ضللتم الطريق أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلا ، فيها تستدلون على الطرق فتسلكونها وتنجون من الخطأ والضلال في البر والبحر .

والخلاصة -- إنه تعالى ذكرنا ببعض فضله فى تسخيرهذه النيرات التى نراهاصغيرة بعد أن ذكرنا ببعض فضله فى الشمس والقمر اللذين يريان كبيرين فى أعين الناس . وقد جدت فى هذا العصر المراصد الفلكية ، واستحدثت آلات لتقريب الأبعاد وتحليل النور ، فعلم الشىء الكثير من سرعة الكواكب و أبعادها ، ومعرفة

مساحتها وكثافتها والمواد المؤلفة منها ، إلى نحو ذلك مماكان مجهولا من قبل ، فثبت لعلماء الفلك أن النجوم تعد بالملايين ، لكنهم لم يتمكنوا إلى الآن إلامن معرفة أبعاد بعض مئات منها ، لأن باقيها أبعد من أن يعرف اختلاف في مواقعه .

ولما في عالم السموات من بديع الصنع ، و بديع النظام ختم سبحانه الآية بقوله :

( قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) والآيات هنا إما آيات النبزيل ، و إما آيات التكوين ، فإن كانت الأولى فالمعنى \_ إن هذه الآية وما قبلها وكل مافى معناها من الآيات المنزلة في الحث على النظر في ملكوت السموات تبين وتفصل حكم الله تعالى وعجائب صنعه ، فيزداد الإنسان بهذا البيان بحثا وعلما .

و إن كانت الثانية ، فالمعنى — إن الآيات الدالة على علم الله تعالى وقدرته وفضله على خلقه لا يستخرجها من النظر في النجوم إلا أهل العلم الذين يقرنون العلم بالاعتبار ولا يكتفون بأن يقولوا بعد النظر والحساب: إن هذا لعجب عجاب .

و بعد أن ذكرنا سبحانه ببعض آياته في الأرض والسماء ذكرنا بآياته في أنفسنا فقال :

(وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته ، أو إحداثه بالتدريج ، والنفس تطلق على الروح وعلى الشخص المركب من روح وبدن .

والمعنى — إنه تعالى هو الذى أنشأكم من نفس واحدة هى الإنسان الأول. الذى تسلسل منه سائر الناس بالتوالد، وهو آدم عليه السلام .

وفى إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آيات ببنات على قدرة الله وعلمه وحكمته ووحدانيته ، وفى التذكير بذلك إيماء إلى ما يجب من شكر نعمته ، وإرشاد إلى ما يجب من التعارف والتعاون بين البشر ، وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل مدعاة إلى التآلف لا إلى التعادى والتقاتل و بث روح العداوة والبغضاء بين الناس .

(فستقر ومستودع) أى ولكم موضع استقرار فى الأصلاب، وموضع استيداع فى الأرحام، و إنما جعل الصلب مقر النطفة ، والرحم مستودعها ، لأن النطفة تتولد فى الصلب ابتداء ، والرحم شبيهة بالمستودع كما قال :

وإنما أمهات الناس أوعية بمستودعات وللآباء أبناء

(قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) أى إننا جعلنا الآيات المبينة لسننا فى الخلق مفصلة وموضحة لقدرتنا وإرادتنا وعلمنا وحكمتنا وفضلنا ورحمتنا ، لقوم يفقهون ما يتلى عليهم ، ويفهمون المراد منه ، ويفطنون لدقائقه وخفاياه .

وعبر هنا بالفقه وفيا قبلها بالعلم ، لأن استخراج الحسكم من خلق البشر يتوقف على غوص فى أعماق الآيات وفطنة فى استخراج دفائق الحسكم ، أما العلم بمواقع النجوم والاهتداء بها فى ظلمات البر والبحر فهو من الأمور الظاهرة التى لاتتوقف على دقة النظر ، ولا غوص الفكر والتأمل فى العبرة منها ، وكذلك جميع المظاهر الفلكية. ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى من آيات التكوين وهى إنزال الماء من السهاء وحعله سببا للنبات فقال :

( وهو الذي أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شي فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا) أي وهو الذي أنزل من السحاب ماء فأخرجنا بسبب هذا الماء كل صنف من أصناف النبات المختلف في شكله وخواصه وآثاره اختلافا متفاوتا في مراتب الزيادة والنقصان كما قال: يُسْقَى عِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَصَّلُ بَهُ ضَمَا عَلَى بَعْض في الْأَكُل ».

فأخرجنا من النبات الذي لاساق له شيئا غضا أخضر وهو ما تشعب من أصل النبات الحارج من الحبة كساق النجم وأغصان الشجر ، نخرج منه أي من هذا الأخضر المتشعب النبات آنا بعد آن حبا متراكبا بعضه فوق بعض وهو السنبل .

وهذا تقصيل لنماء النجم الذي لاساق له من النبات ونتاجه ، ثم عطف عليه . حال نظيره من الشحر فقال :

( ومن النحل من طلعها قنوان دانية ) أي و نخوج من طلع النخل قنوانا دانية القطوف سهلة التناول .

( وجنات من أعناب ) أى ونخرج من ذلك الحصر جنات من أعناب .

( والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ) أى وأخص من نبات كل شيء ـ الزيتون والرمان حال كون الرمان مشتبها فى بعض الصفات ، وغير مشتبه فى بعض آخر ، فإنها أنواع تشتبه فى شكل الورق والثمر ، وتختلف فى لون الثمر وطعمه ، فمنها الحلو والحامض والمرّ ، وكل ذلك دال على قدرة الصانع وحكمة المبدع جل شأنه .

( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) أى انظروا نظرة استبصار واعتبار إلى ثمر ما ذكر إذا أخرج ثمره ، وكيف يخرج ضئيلا لا يكاد ينتفع به ، و إلى ينعه ونضحه ، وكيف إنه يضير ضخما ذا نفع عظيم ولذة كاملة ، ثم وازنوا بين صفاته فى كل من الحالين ، يستبن لكم لطف الله وتدبيره ، وحكمته فى تقديره ، وغير ذلك مما يدل على وحوب توحيده .

( إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى ذلكم الذى أمرتم بالنظر إليه لدلائل عظيمة على وجود القادر الحكيم ووحدته ، لمن هو مؤمن بالفعل ، ولمن هو مستعد للايمان .

أما غيرهم فإن نظرهم لا يتجاوز الظواهر ولا يعدوها إلى ما تدل عليه من وجود الخالق ووحدته التي إليها ينتهى النظام، فهم لا يغوصون ليصلوا إلى أسرار عالم النبات، ولا يبحثون عن أن انتقاء من حال إلى حال على ذلك النمط البديع دال على كال الحكمة، وعلى أن وحدة النظام في الأشياء الختلفة لا يمكن أن تصدر من إرادات متعددة.

عَلِيمْ (١٠١) ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبْكُمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو َعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلَ (١٠٢) لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِلُهُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٠٦) .

#### شرح المفردات

في اللسان: خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها: إذا ابتدعها كذبا ، وقال الراغب: الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد قال تعالى: «أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا » والخلق: فعل الشيء بتدبير ورفق، والبدع (بالكسر) والبديع: الشيء الذي يكون أولا ، ومنه البدعة في الدين ، وقال الراغب: الإبداع إنشاء صنعة بلااحتذاء واقتداء، والبديع من أسمائه تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، والإدراك اللحاق والوصول والبديع من أسمائه تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، والإدراك اللحاق والوصول إلى الشيء ، يقال تبعه حتى أدركه قال تعالى: « فَلَمَّا تَرَاءَى البَّمْعُانِ قَالَ أَسْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَ كُونَ » والبصر حاسة الرؤية ، واللطف في العمل: الرفق فيه ، والغليظ ، واللطيف من الطباع: ضد الجافي ، واللطف في العمل: الرفق فيه ،

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه البراهين الدالة على توحده بالخلق والتدبير في عالم السموات والأرض ... ذكر هنا بعض ضروب الشرك التي قال بها بعض العرب وروى التاريخ مثلها عن كثير من الأم ، وهي اتخاذ شركاء لله من عالم الجن المستتر عن العيون ، أو اختراع نسل له من البنين والبنات .

#### الإيضاح

( وجعاوا لله شركاء الجن ) أى وجعل هؤلاء المشركون لله سبحانه شركاء من الجن ، وفي المراد من الجن هنا أقوال ، فقال قتادة : إنهم الملائكة فقد عبدوهم ؛

وقال الحسن: إنهم الشياطين فقد أطاعوهم فى أمور الشرك والمعاصى ، وقيل إبليس فقد عبده أقوام وسموه ربا ، ومنهم من سماه إله الشر والظلمة ، وخص البارى سبحانه بألوهية الخير والنور ، وروى عن ابن عباس أنه قال : إنها نزلت فى الزنادقة الذين يقولون إن الله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والحيوان ، وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشر ، ورجح الرازى هذا الرأى قال : إن المراد من الزنادقة لمجوس الذين قالوا إن كل خير فى العالم فهو من يزدان ، وكل شر فهو من أهر مَنْ أي إبليس .

(وخلقهم) أى والحال أنه تعالى خلق الشركاء المجعولين كما خلق غيرهم من العالمين ، فنسبة الجميع إليه واحدة ، وامتياز بعض المحلوقين عن بعض فى صفاته وخصائصه لا يخرجه عن كونه محلوقا ، ولا يصل به لأن يكون إلها وربا .

- ( وخرقوا له بنين و بنات بغير علم ) أى واختلقوا له بحمقهم وجهلهم بنين و بنات بغير علم بذلك ؛ فقد سمى مشركو العرب الملائكة بنات الله ، وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، وقوله بغير علم أى من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ وصواب ، بل رميا بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية ، ومن غير معرفة لمكانه من الشناعة والازراء بمقام الألوهية .
- (سبحانه وتعالى عما يصفون ) أى تنزه ربنا وتعالى عن كل نقص ينافى انفراده بالحلق والتدبير ، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .
- ( بديع السموات والأرض ) أى خالقهما ومبدعهما ، فهو الخالق المخترع لاعلى مثال سابق .
- ( أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ ) أى كيف يكون له ولد والحال أنه لم يكن له زوج ينشأ الولد من ازدواجه بها ، والولد لا يوجد إلا كذلك، ولكن جميع الكائنات الساوية والأرضية صدرت عنه تعالى صدور إبداع و إيجاد من العدم لأصولها الأولى ، وصدور تسبب كالتوالد وبحوه على حسب سننه في الخلق .

( وخلق كل شيء ) أى خلقه خلقا ولم يلده ولادة كما زعمتم ، فما افتريتم واخترعتم له من الولد ، فإنما هو مخلوق له لا مولود منه \_ وجاءت هذه الجملة مقررة لإنكار نفى الولد ، ودليلا بعد دليل على ذلك .

( وهو بكل شيء عليم ) أي إن علمه بكل شيء داتى له ، ولا يعلم كل شيء إلا الخالق لكل شيء ولو كان له ولد لكان هو أعلم به ، ولهدى العقول إليه بآيات الوحى ودلائل العلم ، لكنه كذب الذين افتروا عليه ذلك كذبا بلا علم مؤيد بوحى ولا دليل عقلى .

. والخلاصة — إنه تعالى نني عن نفسه الولد بوجوه :

- (١) إن من مبدعاته السموات والأرضين ، وهي مبرأة من الولادة لاستمرارها . وطول مدتها .
- (٢) إن العادة قد جرت بأن الولد يتوالد من ذكر وأنثى متحانسين ، والله تعالى منزه غن المجانسة لشيء .
- (٣) إن الولد كفء للوالد، والله لا كفء له ، لأن كل ما عداه فهو مخلوق له
   لايكافئه ، ولأن علمه ذاتى ولا كذلك غيره .
- ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدود ) الخطاب موجه إلى المسركين الذين أقيمت عليهم الحجة ، والإشارة إلى الله المنزه عن كل ما يصفونه به ، المتصف عا وصف به نفسه من الإبداع ، أى ذلكم الذى شأنه ما ذكر هو الله ربكم لامن خرقوا له من الأولاد وأشركوا به من الأنداد ، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، لا إله إلا هو خالق كل شيء ، وما عداه محلوق له يجب أن يعبد خالقه ، فكيف يعبده من هو مثله و يتخذه إلها .
- (وهو على كل شيء وكيل) أي وهو مع تلك الصفات الجليلة الشأن متول جميع الأمور ، يدبر ملكه بعلمه وحكمته ، فيرزق عباده ويكلؤهم بالليل والنهار سرا وعلانية .

وقد يكون المعنى — إنه تعالى رقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها . والخلاصة — إنه لا حافظ إلا الله ، ولا قاضى للحاجات إلا هو ، فعلينا أن نقطع أطماعنا عن كل ما سواه ، ولا نلجاً في المهمات إلا إليه .

(لا تدركه الأبصار) أي لا تراه الأبصار رؤية إحاطة تعرف كنهه عز وجل ، ونحو الآية قوله : « يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحيطُونَ بِشَيْءُ مِنْ عِلْمِهِ » ونحى إحاطة العلم لا يستلزم نفى أصل العلم ، وكذلك نفى إدراك البصر الشيء والإحاطة به لا يستلزم نفى رؤيته مطلقا

وبهذا يعلم أنه لا تنافى بين هـذه الآية و بين الأحاديث الصحيحة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: « إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب » فالمؤمنون يرونه ، والكافرون عنه يومئذ محجو بون كما قال جل ثناؤه « كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهمْ يَوْمَئذِ كَمَحُوبُون » .

( وهو يدرك الأبصار ) أى إنه تعالى يرى العيون الباصرة رؤية إدراك و إحاطة فلا يخفى عليه من حقيقتها ولا من علمها شيء .

وقد عرف علماء التشريح تركيب العين وأجزاءها ووظيفة كل منها في ارتسام المرئيات فيها ، كما عرفوا كثيرا من سنن الله في النور ووظيفته في رسم صور الأشياء في العينين ، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى معرفة كنه الرؤية ، ولا كنه قوة الإبصار ولا إلى حقيقة النور .

قال صاحب اللسان: قال أبو إسحق فى الآية: أعلم الله أنه يدرك الأبصار، وفى هذا الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار أى لا يعرفون حقيقة البصر وما الشيء الذى صاربه الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرها من سائر أعضائه، فأعلم أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا يحيطون بعلمه، فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير ؟.

فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير مدفوع ، وليس في الآية دليل على دفعها ، لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته ، وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث اه .

( وهو اللطيف الخبير ) أى وهو اللطيف بذاته بحيث تخسأ الأبصار دون إدراك حقيقته ، الخبير بدقائق الأشياء ولطائفها ، فلا يعزب عن إدراكه شيء .

والخلاصة — إنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ، ولكنه خبير بكل لطيف ، وهو يدرك الأبصار . ولا تدركه الأبصار .

قَدْ جَاءِكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤) وَكَذَٰلِكَ مُنصَرِّفُ الآياتِ وَلِيقُولُوا فَعَلَيْهَا ، وَمَا أَنا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤) وَكَذَٰلِكَ مُنصَرِّفُ الآياتِ وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ وَلِينَبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥) اتَّبِع مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ دَرَسْتَ وَلِينَبَيِّهُ لِقَوْمٍ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ، وَمَا جَعَلَنْهُ مِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا ، وَمَا جَعَلَنْاكَ عَلَيْهِمْ مِو كِيل (١٠٧) .

### شرح المفردات

البصائر واحدها بصيرة ، ولها عدة معان : منها عقيدة القاب ، والمعرفة الثابتة باليقين ، والعبرة ، والشاهد المثبت للأمر ، والحجة ، والقوة التي تدرك بها الحقائق العلمية ، ويقابلها البصر الذي تدرك به الأشياء الحسية ، والمراد بها هنا الآيات الواردة في هذه السورة أو القرآن بجملته ، نصرف الآيات أي نأتي بها متواترة حالا بعد حال مفسرين لها في كل مقام بما يناسبه ، ودرس الشيء يدرس: إذا عفا وزال فهو دارس ودرسته الربح وغيرها ، ودرس اللابس الثوب درسا : أخاقه وأبلاه فهو دريس ودرسوا القمح : داسوه ليتكسر فيفرق بين جه وتبنه ، ودرس الناقة : راضها ، ودرس

الكتاب والعلم يدرسه درسا ودراسة ومدارسة أى ذلله بكثرة القراءة حتى خف حفظه عليه من ذلك ، والمعنى العام للدرس تكرار المعالجة ، وتتابع الفعل على الشيء ختى: يذهب به أو يصل إلى الغاية منه .

#### المعنى الجملي

بعد أن أقام الأدلة والبراهين الواضحة على توحيده وكال قدرته وعلمه عاد:
هنا إلى تقرير أمر الدعوة والرسالة ، وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أوامر ربه ،
ومدى تلك الأوامر من الهداية والإرشاد ، وما يقوله المشركون في المبلغ لها ، وأعلم السبحانه سنته فيهم وفي أمثالهم ، وما يجب على الرسول معهم وما ينفي عنه .

#### الإيضاح

(قد حاءكم بصائر من ربكم) أى قد جاءكم فى هذه الآيات البينات بصائر من الحجج الكونية والبراهين العقلية ، تثبت لكم عقائد الحق اليقينية التى عليها مدار سعادتكم فى دنياكم وآخرتكم ، تفضل بها عليكم ربكم الذى خلقكم وسواكم ، وربى أجسادكم ، وأكل مشاعركم وقواكم كا ربى أرواحكم ، وهذب نفوسكم ، ومحص بها عقولكم ، حتى تصل إلى منتهى ماتسمو إليه النفوس البشرية من الكال. ( هن أبصر فلنفسه ) أى فن أبصر بها الحق وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ،

فانفسه قدم الخير و بلغ السعادة .

( ومن عمى فعليها ) أى ومن عمى عن الحق وأعرض عن سبيله ، وأصر على ضلاله ، تقليدا لآبائه وأجداده ، فعلى نفسه جنى ، ونحو الآية قوله : « مَنْ عَمِلَ . صَالِحًا فَلَيْفُسِهِ وَمَن أُسَاءَ فَعَلَيْهَا » وقوله : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَنَتْ » وقوله : « إِنْ أَحْسَنْتُ " أَحْسَنْتُ " لِأَنْفُسِكُ وَإِنْ أَسَأَتُ مُ فَلَهَا » .

(وما أنا عليكم بحفيظ) أى وما أنا عليكم برقيب أحصى عليكم أعمالكم وأفعالكم ، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ، والله هو الحفيظ عليكم ، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، فهو يعلم ما تسرون وما تعلنون ، ويجزيكم عليه عا تستحقون ، فعليه وحده الحساب ، وما على إلا البلاغ .

( وكذلك نصرف الآيات ) أى ومثل ذلك التصريف البديع نصرف الآيات في سائر القرآن لإثبات أصول الإيمان وتهذيب النفوس والأخلاق ، فنحولها من حال إلى حال ، مراءين في ذلك تفاوت العقول والأفهام واختلاف استعداد الأفراد والجاعات .

( وليقولوا درست ) أى إن تصريف الآيات على أنواع شتى ، ليهتدى بها المستعدون للايمان على اختلاف العقول والأفهام ، وليقول الجاحدون المعاندون من المشركين قد درست من قبل وتعلمت ، وليس هذا يوحى منزل كا زعمت ، وقد قالوا هذا إذ كا وزوراً ؛ فزعوا أنه تعلم من غلام روى كان يصنع السيوف بمكة وكان يختلف إليه كثيرا ، وذلك ما عناه سبحانه بقوله : « وَلَقَدْ نَعْلُمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا مُعِلِّمُهُ وَهَذَا لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ »

(ولنبينه لقوم يعلمون) أى ولنبين هذا القرآن المشتمل على تصريف الآيات الذي يقول فيه الجاحدون إنه أثر درس واجتهاد لقوم لديهم الاستعداد للعلم بما تدل عليه الآيات من الحقائق ، وما يترتب على الاهتداء بها من السعادة دون أن يكون لديهم معارض من تقليد أو عناد .

والخلاصة — إن الذين يقولون للرسول : إنك درست هم الجاهلون الذين لم يفهموا تلك الآيات التي صرفها الله على ضروب مختلفة ، ولم يفقهوا سرها ، وما يجب من إيثارها على منافع الدنيا .

وأما الذين يعلمون مداؤلاتها ، وحسن عاقبة الاهتداء بها ، فهم الدين بتبين لهم بتأملها حقيقة القرآن وما اشتمل عليه من حسن التصرف المؤيد بالحجة والبرهان ،

و بعد أن بين سبحانه لرسوله أن الناس فى شأن القرآن فريقان ، فريق فسدت فطرتهم ولم يبق لديهم استعداد لهديه ، ولا للعلم بما فيه من تصريف الآيات ، ومن ثم كان نصيبهم منه الجحود والانكار ، وفريق آخر اهتدى به وعمل بما فيه \_ أمره أن يتبع ما أوحى إليه من ربه بالبيان له والعمل به فقال :

(اتبع ماأوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) أى اتبع ماأوحى إليك لتربى نفسك وتكون إماما لأبناء جنسك، فإن الاقتداء لا يتم إلا بمن يعمل بما يعلمه، ويأتمر بما يأمر، ثم قرن ذلك باعتقاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فالخالق المربى للأشباح بما أنزل من الرزق، وللأرواح بما أنزل من الوحى والمعبود واحد لا شريك له وهو يجازى على الأعمال ولا يقبل شفاعة ولا فداء.

ثم أمره بعدئذ بالإعراض عن المشركين بألا يبالى بإصرارهم على الشرك ، ولا بمثل قولهم درست ، لأن الحق يعلو متى ظهر بالقول والعمل مع الإخلاص ، ولا يضره الباطل بتزيينه بزخارف الأقوال ولا بالانكباب على خرافات الأعمال؛ ثم هو"ن عليه أمر الإعراض عنهم فقال :

( ولو شاء الله ما أشركوا ) أى ولو شاء الله ألا يشركوا لما أشركوا بأن يخلق البشر مؤمنين طائعين بالفطرة كالملائكة ، لكنه خلقهم مستعدين للإيمان والكفر، والتوحيد والشرك ، والطاعة والفسق ، ومضت سنته بأن يكونوا مختارين في أعمالهم وفي كسبهم لعلومهم وأعمالهم ، وجدل منها الخير والشر ، و إن كانت غرائزهم وفطرهم كلما خدا .

( وما جملناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل ) أى وما جعلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم عليها وتجازيهم بها ، ولا وكيلا تتولى أمورهم وتتصرف فيها .

والخلاصة — أنه ليس لك ماذكر من الوصفين كما يكون ذلك لبعض الملوك بالقهر أو التراضي بل أنت بشير ونذير ، والله هو الذي يتولى جزاءهم وحسابهم .

وَلاَ تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسَبُوا اللهَ عَدُوا بِفَيْرِ عِلْمٍ ، كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّمْ مَرْجِمَهُمْ فَيْنَبِّمُمْ مَ عَاكَانُوا كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّمْ لَئِنْ جَاءَتُهُمْ فَيْنَبِّمُمْ مَ عَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتُ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠٨) قل أَيْوَ مِنْنَ بِهَا وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠٩) وَتُقَلِّبُ أَفْهُمُونَ (١٠٩) مَ وَتَقَلِّبُ أَقْدَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ فِي فَعْمَهُونَ (١٠٩) .

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الله رسوله فيا سبق من الآيات بتبليغ وحيه بالقول والعمل ، وبين والإعراض عن المشركين بمقابلة جحودهم وطعنهم في الوحى بالصبر والحلم ، وبين أن من مقتضى سنته في البشر ألا يتفقوا على دين لاختلاف استعدادهم وتفاوتهم في درجات الفهم والفكر ، وذكر أن وظيفة الرسل أن يكونوا مبلغين لامسيطرين ، وهادين لاجبارين ، فينبغي ألا يضيقوا ذرعا بما يرون وما يشاهدون من الازدراء بهم والطعن في دينهم ، فإن الله هو الذي منحهم هذه الحرية ولم يجبرهم على الإيمان بهي المؤمنين هنا عن سب آلهة المشركين ، لأنهم إذا شتموا فر بما غضبوا ، وذكروا الله بما لاينبغي من القول ، ثم ذكر طاب بعضهم اللآيات ، لأن القرآن ليس من جنس المعجزات، ولو جاءهم بمعجزة ظاهرة لآمنوا به، وحلفوا على ذلك وأكدوه بكل عين محقو بكل

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : « وَلاَ نَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ » الآية، قال : قالوا يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك ، فنهاهم أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم .

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى قال: «لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخلن على هــذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب : كان يمنعه و يحميه فلما مات قتلوه ، فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث وأمية وأبيّ ابنا خلف وعقبة بن أبي مُعَيْط وعمرو بن العاصي والأسود بن البَختري ، و بعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فقالوا : استأذن لنا على أبي طالب ، فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مَشْيَحة قومك يريدون الدخول عليك ، فأذن لهم فدخلوا فقالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا ، و إن محمدا قد آذانا وآذي آلهتنا ، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه و إلهه ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال له : هؤلاء قومك و بنو عمك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريدون ؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك و إلهك ، قال أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أعطيتكم هذا هل أنتم معطى كلة إن تكامتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل : وأبيك لنعطينً كمها وعشر أمثالها فما هي ؟ قال : قولوا لا إله إلا الله ، فأبوا واشمأزوا ، قال أبو طالب : قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها ، قال ياعم : ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدى ، ولو أتوني بها فوضعوها في يدى ما قات غيرها ، فغضبوا وقالوا لتكفَّنَّ عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك ، فأنزل الله : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) .

# الإيضاح

( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) أى ولا تسبوا أيها المؤمنون معبودات المشركين التي يدعونها من دون الله لجلب نفع لهم أو دفع

ضر عنهم بوساطتها وشفاعتها عند الله ، إذ ربما تُنتج عن ذلك سبهم لله سبحانه وتعالى عدوا أى تجاوزا منهم للحد فى السباب والمشاتمة ليغيظوا المؤمنين . وقوله بغير علم أى بجهالة بالله تعالى وبما يجب أن يذكر به .

وفى ذلك إيماء إلى أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجعة وجب تركها ، فإن ما يؤدى إلى الشر شر ، و إلى أنه لا يجوز أن يعمل مع الكفار ما يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا منه ، ألا ترى إلى قوله تعالى لموسى وهرون فى مخاطبة فرعون : « فَقُولًا لَهُ قُو لاً لَيِّنًا لَعَالَهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَحْشَى » .

(كذلك زينا لكل أمة عملهم) أى مثل ذلك النزيين الذى يحمل المشركين على ماذكر حمِيَّة لمن يدعون من دون الله \_ زينا لـكل أمة عملهم من كفر و إيمان وشر وخير

والخلاصة — إن سنننا فى أخلاق البشر قد جرت بأن يستحسنوا ما يجرون عليه و يتعودونه ، سواءكان مما عليه آباؤهم أو مما استحدثوه بأنفسهم إذا صار ينسب إليهم ، وسواء أكان ذلك عن تقليد وجهل أم عن بينة وعلم .

ومن هذا يعلم أن التزيين أثر لأعمالهم الاختيارية بدون جبر ولا إكراه ، لا أن الله خلق في قلوب بعض الأمم تزيينا للكفر والشر ، وفي قلوب بعضها تزيينا للايمان والخير من غير أن يكون لهم عمل اختياري نشأ عنه ذلك ، و إلا كان الإيمان والسمر والخير والشر من الغرائز الخلقية التي تعد الدعوة إليها من العبث الذي يتنزه الله تعالى عن إرسال الرسل و إنزال الكتب لأجله ، وكان عمل الرسل والحكاء والمؤدبين الذين يؤدبون الناس عملا لافائدة فيه .

والخلاصة — أن تزيين الأعمال للأم سنة من سنن الله جل شأنه سواء في ذلك أعمالها وعاداتها وأخلاقها الموروثة والمكتسبة

( ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ) أي ثم إلى ربهم ومالك

أمرهم رجوعهم ومصيرهم بعد الموت وحين البعث ، لا إلى غيره إذ لارب سواه ، فينبئهم بما كانوا يعملون فى الدنيا من خير أو شر و يجزيهم عليه ما يستحقون وهو به عليم .

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) أى وأقسم هؤلاء المشركون المعاندون بأوكد الإيمان وأشدها مبالغة ، لئن جاءتهم آية من الآيات الكونية ليؤمنن بأنها من عند الله وأنك رسول من لدنه .

وفى هذا إيماء إلى أنهم بلغوا غاية العتو والعناد ، إذ هم لم يعدوا ما يشاهدونه من المعجزات من نوع الآيات ومن ثم اقترحوا غيرها ، وماكان غرضهم من ذلك إلا التحكم فى طلب المعجزات ، وعدم الاعتداد بما شاهدوا من البينات .

(قل إنما الآيات عند الله) أى قل أيها الرسول إنما الآيات عند الله وحده ، فهو القادر عليها والمتصرف فيها يعطيها من يشاء و يمنعها من يشاء بحكمته وقضائه كا قال : « وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ » فلا يمكنني أن أتصدى لإنزالها بالاستدعاء والطلب .

روى «أن قريشا اقترحوا بعض آيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني ؟ فقالوا نعم وأقسموا لأن فعلت لنؤمنن جميعا ، فعم عليه فسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلها طمعا في إيمانهم ، فهم عليه السلام بالدعاء فنزلت الآية».

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: «كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد: تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحبر، وأن عيلى كان يعيى الموتى، وأن تمود كانت لهم ناقة، فأتنا ببعض تلك الآيات حتى نصدةك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى شىء تحبون أن آتيكم به ؟ قالوا تحول لنا الصفا ذهبا، فقال: فإن فعلت تصدقونى ، قالوا نع ، والله لمن فعلت لنتبعنك

أجمعين ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فجاءه حبريل عليه السلام فقال :
إن شئت أصبح الصفا ذهبا ، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبهم ( أى عذاب الاستئصال ) وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تأبهم ، فقال صلى الله عليه وسلم :
أتركهم حتى يتوب تأبهم، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: (ولكن أكثرهم بجهلون)» أتركهم حتى يتوب تائبهم ، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله الولين الذين تمنوا مجى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) الخطاب للمؤمنين الذين تمنوا مجى الآية ليؤمنوا والنبى صلى الله عليه وسلم منهم بدليل همه بالدعاء ورغبته فى ذلك

والمعنى – إنه ليس لكم شيء من أسباب الشعور بهذا الأمر الغيبي الذي الاعلم الغيوب وهو أنهم لايؤمنون إذا جاءتهم الآية .

(ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة) تقليب الأفئدة والأبصار: الطبع والختم عليها أي وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يدركونه ، وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه ، لكال نبوها عنه وتمام إعراضهم عن درك حقيقته وتكون حالهم حينئذ كالهم الأولى في عدم إيمانهم ما جاءهم أول مرة من الآيات .

ونظير الآية قوله : « وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيهِ مِ بَابًا مِنَ السَّاءَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُ جُونَ . لَقَالُوا إِنَّمَا شُكِرِّتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحِنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ » .

ومن لم يقنعه ماجاء به القرآن من الدلائل العقلية والبراهين العلمية لا يقنعه ما يراه بعينيه من الآيات الحسية ، فله أن يدعى أن عينيه قد خدعتا أو أصيبتا بآفة ، فهما لا تريان إلا صورا خيالية أو سحرا مفترى ، وهذه سنة الأولين في مكابرة ليات الرسل .

(ونذرهم في طغيانهم يعمهون) العمة: التردد في الأمر من الحيرة فيه ، والطغيان: التجاوز الحد أي إنا ندعهم يتجاوزون الحد في الكفر والعصيان ، و يترددون متحيرين في اسموا ورأوا من الآيات، محدّثين أنفسهم أهذا هوالحق للبين أم السحر الذي يخدع

عيون الناظرين ؟ وهل الأرجح اتباع الحق بعد ما تبين ، أو المكابرة والجدل. كبرا وأنفة من الخضوع لمن يرونه دونهم .

و إنما أسنده الخالق إلى نفسه لبيان سننه الحكيمة فى ربط المسببات بأسبابها، فرسوخهم فى الطغيان الذى هو غاية الكفر والعصيان هو سبب تقليب القلوب والأبصار أى الختم عليها، فلا تفقه ولا تبصر.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أنهدانا الله ، اللهم ثبت أفئدتنا وأبصارنا على الحق ، واحفظنا من العمه والطغيان في كل أمر ، واجعلنا ممن يسمعون. القول فيتبعون أحسنه .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الغر الميامين وأصحابه المطهرين .

وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في الليلة الثالثة من جمادي الأولى من سنة النتين وستين وثلثائة وألف من الهجرة النبوية .

# فهشرس

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

| الصفحة | شعيا                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤      | إرسال وفد من الصحابة إلى ملك الحبشة ، وما حدث حينتذ .           |
| ٦      | إرسال كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ورؤساء العشائر . |
| ٧.     | النصاري أقرب مودة للمؤمنين من اليهود مع ذكر سبب ذلك .           |
| 1.     | النهى عن تحريم الطيبات ، وعن الإسراف في استعالها .              |
| 14     | ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في استعمال الطيبات .        |
| 10     | إلزام الحانث في يمينه بإحدى مبرات ثلاث .                        |
| 14     | لا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته .                        |
| 11     | الأيمان ثلاثة أقسام -                                           |
| 19.    | الأيمان مبنية على العرف والعبرة بنية المحلف لا الحالف .         |
| 71     | الحكمة في تحريم الخر بالتدريج .                                 |
| 74     | الحتر والميسر يوقعان في العـــداوة والبغضاء ويصدان عن ذكر       |
|        | وعن الصلاة .                                                    |
| 44     | جواز التداوي بالخر والسموم والنجاسات .                          |
|        |                                                                 |

عقو بة شارب الخر في الدنيا والآخرة .

حرمة قتل الصيد البرى حين الإحرام .

المبحث الصفحة جزاء قتله حين التعمد . حل صيد البيحر حين الإحرام. 44 البيت الحرام معظم لدى الناس جميعاً . 40. ليس على الرسول إلا البلاغ و بيد الله الحساب . 44 لايستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. 44 النهى عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . 24 يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا قست القلوب فلم تؤثر YY" فيها المواعظ . الشهادة على الوصية حين الموت. ٤٨ إذا اتهم الوارثون الشاهدين بالكذب أو بالخيانة حلف اثنان من أقرب 0 . الناس إلى الموصى . الحث على الوصية وعدم التهاون فيها في سفر أو حضر . CT. سؤال الرسل يوم القيامة عما أجابتهم به أممهم . 0 2 ما أنعم الله به على عيسى وأمه . 00 طلب الحواريين إنزال ما بُدة من السماء . 04 ما ينجى الإنسان من عذاب يوم القيامة . 11 اتخاذ المسيح إلها . 77 إلمامة بما تضمنته سورة المائدة من التشريع والأحكام . 77 الحجوس يعتقدون أن للعالم ربين . YY الذنوب التي تدعو إلى الهلاك ضربان .

الصفحة

۸٠

۸۲

#### المحد

اقتراح كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال ملك من السماء. يشهد بأنه رسول

تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن إيذاء قومه له وبشارته بحسن العاقبة..

٨٨ لا تدق عن سمم الله دعوة داع أو حاجة محتاج.

الله علي الله عن أمور الدنيا والآخرة إلا من الله .

٩٢ شهادة الله بين الرسول وقومه صربان.

٩٦ المشركون يوم القيامة ينكرون الشرك تارة ويعترفون أخرى .

التقليد يمنع من النظر والاستدلال .

١٠٢ الكافرون يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا .

١١٠ حزنه صلى الله عليه وسلم على تكذيب المشركين له .

١١٢ تبديل الكلات والأقوال نوعان .

١١٣ اقتراح المشركين ترول الآيات ورد الله عليهم.

١١٨ الأحياء التي تدب على وجه الأرض أمم وجماعات أمثالكم.

١١٩ اللوح المحفوظ.

١٢٢ حب الأنداد والأصنام مراتب ودرجات .

١٢٥ البأساء والضراء تهذب النفوس.

١٢٨ من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . .

١٢٩ الغيب قسمان .

١٢٩ ليس من الغيب ما تعلم أسبابه عند بعض وتجهل لدى آخرين .

١٣١ علم الغيب ليس من العلوم الكسبية لدى الرسل والأنبياء.

الصقحة ألمحم

١٣٤ من معاذير المشركين في عدم إيمانهم أن أتباعه صلى الله عليه وسلم من الفقراء المستضعفين .

۱۳۵۰ الأنبياء مذكرون لا مسيطرون جبارون .

۱۳٦ الرسول لايملك التصرف في الكون ، ولا يعلم الغيب ولا يملك حساب المؤمنين ولا جزاءهم .

. ١٤٤ مفاتيح الغيب خمس .

١٤٥ الحكمة في كتابة مقادير الخلق في اللوح المحفوظ.

. ١٤٨ إرسال الحفظة لإحصاء أعمال العباد .

١٥٣ الدلائل على قدرة الله.

الحروب الحديثة تفسر قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقـكم الآية .

١٥٩ نهينا عن الجلوس مع أهل الأهواء والبدع ما داموا يخوضون في الدين.

١٦٢ منع القداء يوم القيامة .

١٦٤ حجة إبراهيم في ترك عبادة الأوثان والأصنام .

١٦٩ محاجة إبراهيم لقومه على عبادة الشمس والقمر والكواكب.

١٧٣ الأصل في اختراع عبادة غير الله من الأحجار والأشجار والكواكب.

١٨١ الأنبياء أقسام ثلاثة .

١٨٣٠ الهداية ضربان.

١٨٥ أمر الله رسوله بالاقتداء بالأنبياء السابقين .

١٨٦ الذي عليه المعول أن نوحا عليه السلام أول الأنبياء .

الصفحة

- 111

المحث

الإنسان مهما رقيت معارفه في حاجة إلى هدى النبيين .

· ١٩ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأسود والأحمر .

١٩٢ الفرق بين الهون ( بالضم ) والهون ( بالفتح ) .

١٩٣ ما يكون حين قبض الملائكة لأرواح الكافرين .

١٩٥ لافداء ولا شفاعة في الآخرة .

١٩٨ إخراج الحي من الميت والميت من الحي .

٢٠٠ الاهتداء بالنجوم على ضربين.

۲۰۱ الآيات ضربان .

٢٠٢ تفسير المستقر والمستودع .

٣٠٣ الخرق والخلق .

٢٠٤ المراد من الجن الملائكة في قوله وجعلوا لله شركاء الجن .

٢٠٦ نفي الولد عنه سبحانه.

٢٠٧ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .

٢٠٨ البصيرة والبصر.

710

رعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من غلام رومى .

٢١١ أمرة صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين وعدم المبالاة بهم .

٢١٢ الرسول بشير وبذير وهاد لامسيطر حبار .

٢١٣ ما حدث حين احتضر أبو طالب.

٢١٤ حرت سنة الله أن يستحسن البشر ما يتعودون .

طلب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم نزول الآيات الكونية كا

فعل موسى وعيسى .